جمهورية العراق وزارة التربية المديرية العامة للمناهج

# اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ

## لِلصَفِّ الْخَامِسِ الإِعْدَادِيِّ

(الْجُزْءُ الْأَوَّلُ)

#### المؤلفون

د. كريم عبد الحسين حمود د. أزهار حسين إبراهيم

د. ماجدة هاتو هاشم د. ندی رحیم حسین

د. عبد الباقي بدر ناصر د. سناء منير عبد الرزاق



الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

www.manahj.edu.iq manahjb@yahoo.com Info@manahj.edu.iq



manahjb
 manahj

استناداً للقانون يوزع مجاناً و يمنع بيعه وتداوله في الاسواق



#### الْمُقَدَّمَةُ

هَذَا كِتَابُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِلصَفِّ الْخَامِسِ الإِعْدَادِيِّ بَيْنَ يَدَيْكَ - عَزِيزَنا مُدَرِّسَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ-الَّذِي جَاءَ وَفْقًا لِلطَرِيقَةِ التَّكَامُلِيَّةِ الَّتِي اعْتَدْنا أَنْ يَأْتِيَ الْمَنْهَجُ مَبْنِيًّا عَلَيْهَا، كَمَا أُلِّفَتْ عَلَى وَفْقِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْكُتُبُ الَّتِي سَبَقَتْهُ وَهِيَ كُتُبُ الْمَرْحَلَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ ( الأَوَّل، وَالثَّانِي، وَالثَّالِث) فَقَدِ اتَّبَعْنا الطَّرِيقَةَ نَفْسَها، وَبَدَأْنا بِكُتُبِ الْمَرْحَلَةِ الإِعْدَادِيَّةِ فَأَنْجَزْنا مِنْها كِتَابَ الصَّفِّ الرَّابِع الإِعْدَادِيِّ وَكِتَابَ الْخَامِسِ الإِعْدَادِيِّ وَهُوَ هَذَا الَّذي الآنَ بَيْنَ يَدَيْكَ جَرْيًا عَلَى الْمَنْهَجِ نَفْسِهِ وَهُوَ الطَّرِيقَةُ التَّكَامُلِيَّةُ، فَكَانَ الْكِتَابُ فِي جُزْأَيْن، وَكُلُّ جُزْءِ اشْتَمَلَ عَلَى وَحْدَاتِ، وَالْوَحْدَاتُ انْتظَمَتْ فِي دُرُوس، وَالدُّرُوسُ احْتَفظَتْ بِفَقَرَاتِها الَّتي أَوْلَيناهَا عِنَايةً كَبِيْرَةً لِمَا لَهَا مِنْ فَوَائِدَ لِلطَالِبِ فِي تَوْضِيحِ الدَّرْسِ وَبَيَانِ تَفْصِيلَاتِهِ الَّتِي تَحْتَاجُ إلى تَفْصِيل، وَلِكُلِّ وَحْدَةِ عُنْوَانٌ نَجِدُ فَحْوَاهُ وَمَضْمُونَهُ فِي كُلِّ دُرُوسِ الْوَحْدَةِ مَبْثُوثًا، وَيُعَدُّ مَوْضُوعًا مِحْوَرِيًّا لِلوَحْدَةِ، وَقَدْ رَكَّزَتْ مَوْضُوعاتُ الْكِتَابِ فِي مَوْضُوعاتِ التَّنْمِيَةِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إليْها هُمْ طُلَّابُنا الأعِزَّاءُ؟ إِذْ هِيَ مَوْضُوعَاتٌ تَهْدفُ إلى غَرْس الصِّفَاتِ النَّبيْلَةِ وَالأَخْلاق الْحَمِيدَةِ فِي نُفُوسِهم وَطِبَاعِهم وَهُوَ أَقْصَى مَا يَرْمِي إليه الْمَنْهَجُ وَيَعْمَل عَلَى تَحْقِيْقِهِ؛ إِذَ ابْتَغَيْنا أَنْ نُبَيِّنَ لِطُلَّابِنا الأعِزَّاءِ أَنَّها صِفَاتٌ يَنْبَغِي لَهُم أَنْ يَتَحَلُّوا بِهَا، وَأَنْ يَتَجَنَّبُوا مَا سِوَاها وَهِيَ الصِّفَاتُ الْمَذْمُومَةُ، إلى جَانِب الْمَوْضُوعَاتِ الأُخْرَى الَّتِي رُمْنا مِنْ خِلَالِها أَنْ تَكُونَ دُرُوسًا تَرْبَويَّةً واجْتِمَاعِيَّةً وَالَّتِي تَضَمَّنتْ مَفَاهِيْمَ يَنْبَغِي لِأَبْنَائِنا الْيَوْمَ الاطِّلاعُ عَلَيْها وَزِيَادَةُ مَعَارِفِهم بِهَا كَحُقُوقِ الإِنْسَانِ وَغَيْرها مِنَ الْمَفَاهِيْمِ الَّتِي تَتَوجَّهُ الْبُلْدَانُ الْيَوْمَ إلى غَرْس ثِقَافَتِها بَيْنَ رَعَايَاهَا.

وَأَمَّا الْمَنْهَجُ الَّذِي اتَّبَعَهُ الْمُؤَلِّفُونَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُو تَتَمَةٌ لِمَنْهَجِ كِتَابِ الرَّابِعِ الإِعْدَادِيِّ اللَّافِ الرَّابِعِ الإِعْدَادِيِّ تَنَاولْنا عَصْرَ النَّذِي عُرِضَتْ فِيْهِ مَوْضُوعاتُ الأَدَبِ بِحَسَبِ الْعُصُورِ، فَفِي كِتَابِ الرَّابِعِ الإِعْدَادِيِّ تَنَاولْنا عَصْرَ اللَّهِ عَلَى الْعَصْرِ الْإِسْلَامِ وَأَدَبَ الْعَصْرِ الْإِسْلَامِ وَأَدَبَ الْعَصْرِ الْإِسْلَامِ وَأَدَبَ الْعَصْرِ الْإِسْلَامِ فَعَرَّفًا بِأَشْهَرِ شُعَرَائِهِ فَعَرَّفَ بِأَشْهَرِ شُعَرَائِهِ وَكُتَّابِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَنَاولَ الأَدَبَ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ نَثْرًا وَشِعْرًا، فَعَرَّفَ بِأَشْهَرِ شُعَرَائِهِ وَبِالْفُنُونِ النَّتْرِيَّةِ الَّتِي عُرِفَتْ فِيْهِ، ثُمَّ تَنَاولَ الْمَنْهَجُ الأَدَبَ فِي الأَنْدلسِ نَثْرًا وَشِعْرًا، وَانْتَهَى

الْكِتَابُ بِالشَّاعِرِ صَفِيّ الدِّيْنِ الْحِلِيّ لِيَكُونَ حَلْقَةَ وَصْلٍ بَيْنَ الْعُصُورِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَالْعَصْرِ الْحَدِيْثِ النَّهُ تَعَالَى اللهُ مَنْهَجُ الصَّفِّ السَّادِسِ الإِعْدَادِيِّ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى –

اقْتَضَى الْمَنْهَجُ كَمَا هُو مَعْهُودٌ أَنْ نَسْتَقِيَ مَوْضُوعَ الْوَحْدَةِ مِنْ مَضْمُونِ النَّصِّ الاَّدِيِّ، وَتُسْتَقَى أَوْضُوعَ الْمُطَالَعَةِ كَالْمُعْتَادِ، وَتَتمَّةٌ لِمَنْهَجِ الصَّفِّ الرَّابِعِ الإِعْدَادِيِّ أَحْكَامُ الدَرْسِ النَّحْوِيِّ مِنْ مَوْضُوعِ الْمُطَالَعَةِ كَالْمُعْتَادِ، وَتَتمَّةٌ لِمَنْهَجِ الصَّفِّ الرَّابِعِ الإِعْدَادِيِّ فَقَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الْكِتَابُ فِي الْجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْهُ عَلَى دُرُوسِ الْبَلاعَةِ النَّتِي جَاءَتْ تَحْتَ عُنْوَانِ (شَذَرَاتُ بَلَاغِيَّةٌ) وَالَّتِي هِيَ مَوْضُوعَاتُ ( الْبَدِيْع ) وَقَدْ عُرِضَتْ بِأُسْلُوبٍ شَائِقٍ جِدًّا مَشْفُوعَةً بِالأَمْثِلَةِ وَالتَّطْبِيْقَاتِ، كَمَا اشْتَمَلَ الْكِتَابُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ عَلَى مَوْضُوعَاتٍ نَقْدِيَّة ابْتَغَيْنا بِالأَمْثِلَةِ وَالتَّطْبِيْقَاتِ، كَمَا اشْتَمَلَ الْكِتَابُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ عَلَى مَوْضُوعَاتٍ نَقْدِيَّة ابْتَغَيْنا مِنْهُ عَلَى مَوْضُوعَاتٍ نَقْدِيَّة ابْتَغَيْنا وَيْهُ مَعْنَى النَّقْدِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَالنَّشَاةَ التَّارِيْخِيَّةَ لَهُ، مِنْها أَنْ نُعَرِّفَ الطَّالِبَ بِعِلْمِ النَّقْدِ فَتَنَاوَلْنا فِيْهِ مَعْنَى النَّقْدِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَالنَّشَاةَ التَّارِيْخِيَّةَ لَهُ، إلى جَانِبِ أَشْهَرِ الْمَنَاهِجِ النَّقْدِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ الَّتِي عُرِضَتْ بِطَرِيقَةٍ مُقْتَضَبَةٍ مُعَرِّفِيْنَ بِهَا وَبِرُوَّادِهَا الْمَشْهُورِينَ، وَتَحْتَ عُنُوان ( قَضَايَا نَقْدِيَّةٌ ).

أَمَّا مَوْضُوعَاتُ الْقَوَاعِدِ فَقَدْ خُصِّصَتْ لِلجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ وَنَوَاسِخِها، وَمَوْضُوْعَاتُ التَّوَابِعِ وَبَعْضُ الأَسْالِيْبِ كَالاسْتِثْنَاءِ وَأُسْلُوبِ الأَمْرِ وَالنَّهْي وَالدُّعَاءِ وَطَائِفَةٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي إلى جَانِبِ مَوْضُوعِ (الْعَدَد) الَّذِي يُعَدُّ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُهِمَّةِ فِي الْمَوَاقِفِ الْحَيَاتِيَّةِ الْعَامَّةِ فَضْلًا عَنْ أَهُم مَنْ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُهِمَّةِ فِي الْمَوَاقِفِ الْحَيَاتِيَّةِ الْعَامَّةِ فَضْلًا عَنْ أَهُم مَنْ الْمَوْضُوعَاتِ .

وَاشْتَمَلَ الْمَنْهَجُ أَيْضًا عَلَى مَوْضُوعَاتِ التَّعْبِيْرِ بِقِسْمَيْهِ الشَّفَهِيِّ وَالتَّحْرِيْرِيِّ؛ إِذْ هُوَ يُعْطِي مَهَارَةً مِنْ مَهَارَاتِ تَعَلَّم اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَغَاضَى عَنْها.

وَبَعْدُ: فَنَأُمُلُ أَنْ نَكُونَ قَدْ وُفِّقْنا فِيْما قَدَّمْناهُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ مِنْ مُفْرَدَاتِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَفُرُوعِها، وَنَرْجُو لِلقَائِمِينَ عَلَى تَدْرِيْسِ هَذَا الْمَنْهَجِ كُلَّ التَّوْفِيْقِ، وَنَأْمُلُ أَنْ يُوافُونا بِمُلَاحَظَاتِهِم وَفُرُوعِها، وَنَرْجُو لِلقَائِمِينَ عَلَى تَدْرِيْسِ هَذَا الْمَنْهَجِ كُلَّ التَّوْفِيْقِ، وَنَأْمُلُ أَنْ يُوافُونا بِمُلَاحَظَاتِهِم عَنْ طَرِيقِ التَّغْذِيةِ الرَّاجِعَةِ الَّتِي تُرْشِدُ الْمُؤَلِّفِيْنَ إلى الثَّغَرَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ فِي الْكِتَابِ، مِنْ أَجْلِ مَنْ عَلَى اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يُجَنِّبَنا الزَّلَلَ، وَأَنْ يُوفِقَنا وَيْعَهَا وَالارْتِقَاءِ بِالْمَنْهَجِ فِي الطَّبَعَاتِ اللَّاحِقَةِ، سَائِلِينَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُجَنِّبَنا الزَّلَلَ، وَأَنْ يُوفَقَنا مِنْ أَجْلِ خِدْمَةِ الْمَسِيْرَةِ الْعِلْمِيَّةِ لِبَلَدِنَا الْحَبِيْبِ.

#### الْوَحْدَةُ الأوْلَى

## مَكَارِمُ الأَحْلاقِ

#### التَّمْهِ يُدُ:

قَالَ الرَّسُولُ الكَرِيْمُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ): (إنَّمَا بُعِثْتُ لأُتمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ)، وقَالَ الشَّاعِرُ:

وإِنَّمَا الأُمِّمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا فَالأَخْلاقُ الْكَرِيْمَةُ عِمَادُ الْمُجْتَمَعِ الآمِنِ الْمُطْمَئِنِّ السَّليم، الَّذِي يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

#### الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ تَرْبَويَّةً.
- مَفَاهِيْمُ اجْتَمَاعِيَّةً.
  - مَفَاهِيْمُ دِيْنِيَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ بَلَاغيَّةُ.

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- في رَأْيِكَ: أَتَتَفَاوَتُ الأَخْلاقُ
   الْكَريمَةُ أَمْ إِنَّها بِمَنْزِلَةِ واحِدَةٍ؟
  - هَلْ تَتَغَيَّرُ مَكارِمُ الأَخْلاقِ
     بتَغَيُّر الزَّمَن؟ وَضَّحْ ذَلِكَ.



#### الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

## النَّصُّ:

#### مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ

الأَخْلاقُ الحَسنَةُ رَكِيرَةٌ أَسَاسِيَّةٌ لِلْمُجْتَمَعِ السَّليمِ، وَهِيَ دَعَامَةٌ لَهُ، وَهُناكَ صِفَاتِ الصَّفْحُ عَنِ يَتَحَلَّى بِهَا بَعْضُ النّاسِ فَتُصْبِحُ لَهُمْ مَزِيَّةً وِذِكْرًا خَالِدًا بَيْنَ النّاسِ، وَمِنْ هذِهِ الصَّفَاتِ الصَّفْحُ عَنِ المُسيْءِ، وَقَدْ ذَكَرَ القُرْآنُ الْكَريمُ هذهِ الصِّفَةَ وحَثَّ عَلَى التَّحَلِّي بِهَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ و تَعَالَى: « وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ » (التغابن: ١٤)، وقالَ تَعَالَى: « وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » (آل عمران: ١٣٤)، وقالَ عَزَّ وَجَلَّ: « وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » (البقرة: ٢٣٧). وقالَ عَزَ وَجَلَّ: « وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى » (البقرة: ٢٣٧). ومُقَابَلَةُ الإِسَاءَةِ بِالإِحْسَانِ خُلُقٌ كَرِيمٌ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَمِلَ عَلَى الْتِيمَالِ فَضَائِلِهَا، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذلكَ فِي قَوْلِهِ: « وَلَا تَسْتَوى الْحُسَنَةُ وَلَا السَّيّعَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ وَطْهِ: « وَلَا تَسْتَوى الْحُسَنَةُ وَلَا السَّيّعَةُ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ وَصُلْ فَاذَا اللّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ۞ » (فُصِّلَتْ: ٣٤).

وَمِنْ رِوَايَاتِ الأَجْدَادِ مَا حَدَثَ بَيْنَ الإِمَامِ عَلِيًّ بِنِ الحُسَيْنِ السَّجَّادِ (عَلَيْهِ السَّلامُ) وَهِشَامٍ بِن السُمَاعِيلَ وَالِي المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، وَكَانَ ظَالِمًا جَائِرًا، سَامَ أَهْلَ المَدِينَةِ العَذَاب، اسْمَاعِيلَ وَالِي المُعيدَ بِنَ المُسَيَّبِ) المُحَدِّثُ المَعْروفَ لأَنَّهُ رَفَضَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَيْعَةَ لِوَلَدَي وَحَادِثَةُ جَلْدِهِ (سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ) المُحَدِّثُ المَعْروفَ لأَنَّهُ رَفَضَ أَنْ يُعْطِي الْبَيْعَةَ لِوَلَدَي الْوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الْمَلِكِ تَكْفِي دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ، التَّابِعِيّ الذي يُجِلُّهُ أَهْلُ المَدِينَةِ جَمِيعًا وَلَهُ حَلْقَةُ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عَبْدِ النَّاسُ بِهِشَامُ ذَرْعًا، فَأَرَادَ الوَلِيدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ امْتِصَاصَ غَضَبِ السَّلامُ)، وَقَدْ ضَاقَ النَّاسُ بِهِشَامُ ذَرْعًا، فَأَرَادَ الوَلِيدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ امْتِصَاصَ غَضَبِ السَّلامُ)، وَقَدْ ضَاقَ النَّاسُ بِهِشَامُ ذَرْعًا، فَأَرَادَ الولِيدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ امْتِصَاصَ غَضَبِ النَّاسِ، فَعَزَلَ هِشَامًا وَوَلَّى عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَدَلًا مِنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ امْرَوانَ ابنِ الحَكَمِ النَّاسُ الشَّتَمَ والسَّبَابَ، وَكَانَ يَقُولُ مَا أَخَافُ إِلَّا مِنْ عَلِيًّ بِنِ الحَكِمِ الْخُمَيْنِ لِمَا عَامَلَهُ مِنَ الظُّلْمُ والإِسَاءَةِ والسَّبِ.

وَلَكِنَّ الْإِمَامَ أَوْصَى خَاصَّتَهُ أَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهُ أَحَدٌ بِكَلِمَة، وعِنْدَمَا مَرَّ بِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ قَائِلاً: السَّلَامُ عَلَيْكُم، وتَقَدَّمَ نَحْوَهُ مُصَافِحًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا أَعْوَزَكَ مِنْ مَالٍ فَعِنْدَنَا قَالَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا أَعْوَزَكَ مِنْ مَالٍ فَعِنْدَنَا مَا يَسَعُكَ فَطِبْ نَفْسًا مِنَّا وَمِنْ كُلِّ مَنْ مَالٍ يَسَعُكَ فَطِبْ نَفْسًا مِنَّا وَمِنْ كُلِّ مَنْ يَطيعُنا، فَنَادَى هِشَامٌ: الله أَعْلَمُ حَيْثُ يُطيعُنا، فَنَادَى هِشَامٌ: الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَخِعَلُ رِسَالَتَهُ، وَلَمَّا رَأَى أَهْلُ المَدِينَةِ صُنْعَ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، وَلَمَّا رَأَى أَهْلُ المَدِينَةِ صُنْعَ الْإِمَامِ مَعَ هِشَامٍ كَفُّوا عَنْ شَتْمِهِ وإلْحَاقِ الأَذَى بِهِ اقْتِدَاءً بِخُلُقِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِم السَّلامُ).

#### فِي أَثْنَاءِ النَّصِّ:

مَّا فَعَلَهُ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلاُم) خُلُقُ إِسْلاَمِيٌّ وَتَرْبِيَةٌ قُرْآنِيَّةٌ سَامِيَةٌ، وَلَعَلَّ مِنْ أَمْثِلَةِ الصَّفْحِ عَنِ الْمُسِيْعِيْنَ مَا فَعَلَهُ الرَّسولُ الْكَريمُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ) الْكَريمُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ) الْكَريمُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ) عَنْدَ فَتْحِ مَكَّةَ إِذْ قَالَ لِأَهْلِهَا: مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلُ بِكُمْ ؟ قَالُوا: أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ . فَاعِلُ بِكُمْ ؟ قَالُوا: أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ . قَالَ ! ذَهُبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلَقَاءُ. وهُمُ الذيْنَ حَاصَرُوهُ فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ، هُوَ وَبَنِي هَاشِم، وصَادَرُوا فِي شَعْبِ أَبِي طَالِبٍ، هُوَ وَبَنِي هَاشِم، وصَادَرُوا مُمْ مُمْتَلَكاتِ الْمُسْلِميْنَ الذيْنَ هَاجِرُوا إِلَى الْمَدِيْنَةِ وقَاتَلُوا الْمُسْلِمينَ وَعَذَّبُوهُم بِأَنْوَاعِ الْعَذابِ .

#### مَا بَعِثُ لَا النَّصِّ:

#### مَعَانِي الْكُلِمَاتِ:

مَزِيَّة: مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ أَوْ يَتَفَرَّدُ بِهِ الإِنْسَانُ.

الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ: الَّذِيْنَ يَحْبِسُوْنَ أَشَدَّ أَنْوَاعِ الْغَضَبِ.

حَمِيم: مُقَرَّبُ.

سَامَ: سَامَهُ الْعَذَابَ : عَذَّبَهُ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَتِينِ الْآتِيتَينِ:

جَائِر، أَعْوَزَكَ.

#### نَشَاطٌ:

• مَا إِعْرَابُ (مُصَافِحًا) فِي (تَقَدُّمَ نَحْوَهُ مُصَافِحًا)؟

#### نَشَاطُ الْفَهِم وَالْاسْتِيْعَابِ:

هَلْ جَسَّدَ الْإِمَامُ الْسَّجَّادُ بِصَنِيْعِهِ مَعَ هِشَامٍ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ؟ وَمَا رَدُّ فِعْلِ هِشَامٍ عَلَيْهِ؟

#### الدَّرْسُ الثَّانِي: الْقَوَاعِدُ

#### الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ

عَزِيْزِي الطَّالِبَ لَوْ عُدْتَ إِلَى النَّصِّ وَلاحَظْتَ الْجُمْلَتَينِ اللَّتَينِ وَرَدَتَا فِيْهِ مِثْلَ: (الْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ رَكَيْزَةٌ)، وَ(هِيَ دَعَامَةٌ)، لَوَجَدْتَهِما جُمَلًا اسْميَّةً؛ لأَنَّهَما بَدَأَتا باسْم، وَذَلكَ أَمْرٌ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِ فِي دِرَاسَتِكَ سَابِقًا، وَعَلِمْتَ أَنَّ الْاسْمَ الْمَعْرِفَةَ الَّذِي تَبْدَأُ بِهِ الْجُمْلَةُ يُسَمَّى الْمُبْتَدَأَ، وَهُوَ السُّمُّ مَرْفُوعٌ، وَعَلامَاتُ رَفْع الْمُبْتَدَأِ: الْضَّمَّةُ إِذَا كَانَ مُفْرَدًا مِثْلَ: (الصَادِقُ مُحْتَرَمٌ) أَوْ جَمْعَ مُؤَنَّثِ سَالِمًا مِثْلَ: (المُرَبِّيَاتُ فَاضِلَاتٌ) والْأَلِفُ إِذَا كَانَ مُثَنَّى مِثْلَ: (المُهَذَّبَانِ مَحْبُوبَانِ)، وَالْوَاوُ إِذَا كَانَ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِمًا، مِثْلَ: (المُؤْمنونَ إِخْوةٌ)، أو اسْمًا مِنَ الأَسْماءِ الخَمْسَةِ، مِثْلَ: (أُخُوكَ مُؤَدَّبُ).

#### وَيَأْتِي الْمُبْتَدَأُ عَلَى صُور، هِيَ:

١. اسْمٌ ظَاهِرٌ، مِثْلَ ( الْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ رَكِيْزَةٌ )، وَمِثْلَ ( مُحَمَّدٌ ) فِي قَوْلِنَا: ( مُحَمَّدٌ صَادِقٌ ).

٢. ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ، مِثْلَ (هِيَ) فِي النَّصِّ (هِيَ دَعَامَةٌ). . دَ ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ، مِثْلَ (هِيَ) فِي النَّصِّ (هِيَ

٣. مَصْدَرُ مُؤَوَّلُ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ (البقرة: ١٨٤)، أَيْ: صيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ.

٤. اسْمٌ ظَاهِرٌ مَجْرِورٌ بحرَفِ الجَرِّ الزَّائِدِ، وَحُرُوفُ الْجَرِّ الزَّائدَة انْوَاعٌ منْها:

• مَجْرُوْرٌ بِالْبَاءِ الزَّائدَة، مثْل: (بحَسْبكَ درْهَمٌ). وَيُعْرَبُ (حَسْبُ) هُنَا مُبْتَدَأٌ مَرْفُوْعٌ مَحَلًّا وَمَجْرُوْرٌ لَفْظًا بِالْبَاءِ الزَّائِدَةِ.

قَدْ يَأْتِي الْمُبْتَدَأُ مَسْبُوقًا بِوَاوِ تُعْرَفُ بـ (وَاو رُبُّ) فَيَكُونُ مَجْرُوْرًا كَقَوْلِ الشَّاعر:

وَلَيْل كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ

عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي أَيْ: (رُبُّ لَيْل)، وَتُسَمَّى هذه الوَاو وَاوَ (رُبَّ)، وَيُعْرَبُ (لَيْل) هُنَا مُبْتَدَأً مَجْرُوْرًا لَفْظًا مَوْفُوْعًا مَحَلًا.

• مَجْرورٌ بـ (مِنْ) الزَّائِدة ويكونُ الْمُبْتَدَأُ متأخرًا، مِثْلَ: قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرِكَايِى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ۞» (فصلت:٤٧) وَتُعْرَبُ كَلِمَةُ (شَهِيْدٍ) مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا مَجْرُوْرًا لَفْظًا مَرْفُوْعًا مَحَلَّا.

أَمَّا الْخَبَرُ فَهُوَ الَّذِي يُتَمِّمُ الْمَعْنَى وَبِهِ تَكُمُلُ فَائِدَةُ الْجُمْلَةِ، فَلَوْ أَنَّكَ قُلْتَ: (الْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ) وَسَكَتَّ، لسألَ السَّامِعُ: مَا بِهَا الْأَخْلَاقُ؟ فَإِذَا قُلْتَ رَكِيْزَةٌ أَسَاسِيَّةٌ، فَهِمَ السَّامِعُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ وَسَكَتَّ، لسألَ السَّامِعُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ وَأَخْبَرْتَهُ عَنِ الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ ما هُوَ خَالِي الذِّهْنِ مِنْهُ. وَالْخَبَرُ يَأْتِي عَلَى أَنْوَاع أَيْضًا:

١. اسْمُ مُفْرَدٌ مِثْلَ مَا جَاءَ فِي النَّصِّ: الْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ رَكِيْزَةٌ، ومِثْلَ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

آلَةُ العَيْش صِحَّةُ وَشَبَابُ فَإِذَا وَلَّيَا عَنِ الْمَرْءِ وَلَّى

فَ (صِحَّةٌ) خَبَرٌ لِلْمُبْتَدَأِ (آلَةُ الْعَيْشِ)، وَهُوَ اسْمٌ مُفْرَدٌ مَرْفُوْعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخره.

٢. جُمْلَةٌ إسْمِيَّةٌ: مِثْلَ قَوْلِنَا: (الْعِرَاقُ خَيْرَاتُهُ كَثِيرَةٌ) فَالْخَبَرُ هُنَا جُمْلَةٌ إسْمِيَّةٌ مِنَ الْمُبْتَدَأِ الْأُولِ (الْعِرَاقُ)،
 (خَيْرَاتُهُ) وَتُلاحِظُ عَزِيْزِي الطَّالِبَ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى ضَمِيْرٍ يَعُوْدُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ الأَولِ (الْعِرَاقُ)،
 وَ(كَثِيْرَةٌ) خَبَرٌ لِلْمُبْتَدَأِ النَّانِي (خَيْرَاتُهُ)، وَالْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ (خَيْرَاتُهُ كَثِيْرَةٌ) فِي مَحَلِّ رَفْع
 خَبَر لِلْمُبْتَدَأِ (الْعِرَاقُ).

٣. جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّاعِر:

وَكُلُّ شَجَاعَةٍ فِي الْمَرْءِ تُغْنِي وَلا مِثْلَ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَكِيْمِ

فَالْخَبَرُ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مُكَوَّنَةٌ مِنَ الْفِعْلِ (تُغْنِي) وَفَاعِلُهُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ يَعُوْدُ عَلَى الشَّجَاعَةِ تَقْدِيْرُهُ (هِيَ).

﴿ شِبْهُ جُمْلَةٍ ، أَيْ مِنْ حَرْفِ الْجَرِّ وَالاسْمِ الْمَجْرُوْرِ ، أَوْ مِنَ الظَّرْفِ وَمَا بَعْدَهُ ، مِثْلَ قَوْلِ الإِمَام عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلامُ) : ( زِيَارَةُ الضُّعَفَاءِ مِنَ التَّوَاضُعِ) ، فشِبْهُ الْجُمْلَةِ ( مِنَ التَّوَاضُعِ ) الْمُتَكَوِّنَةُ مِنْ حَرْفِ الْجَمْلَةِ ( أَنْ التَّوَاضُعِ ) الْمُتَكَوِّنَةُ مِنْ حَرْفِ الْجَمْلَةِ ( أَنْ التَّوَاضُعِ ) الْمُتَكَوِّنَةُ مِنْ حَرْفِ الْجَرِّ وَالاسْمِ الْمَجْرُوْرِ فِي مَحَلِّ رَفْع خَبَرِ لِلْمُبْتَدَأِ ( زِيَارَةُ ) .

٥. مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌ مِثْلَ: العَيْبُ أَنْ يَصبرَ المرءُ عَلَى الخَطَأ، فَالمَصْدَرُ المُؤَوَّلُ فِي مَحَلِّ رَفْعِ خَبَرٍ للمُبْتَدَأ (العَيْبُ).

#### وَيُحْذَفُ المُبْتَدَأُ وُجُوبًا فِي مَوَاضِعَ:

النه أَسْلُوبِ الْمَدْحِ واللَّهُمْ، وَهُوَ أُسْلُوبُ يَتَصَدَّرُ جُملتَهُ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الْمَدْحِ أُوالذَّمِ كَالفِعْلَينِ (نِعْمَ) و (بِعْسَ) مِثْلَ: نِعْمَ الْقَائِدُ مُحَمَّدٌ، ونِعْمَ الْخُلُقُ مُقَابَلَةُ الاسَاءَةِ بالاحسانِ، ومِثْلَ ذَلِكَ قُولُنا: نِعْمَ الرَّجُلُ مُحَمَّدٌ، وفي فِعْلِ الذَّمِّ نَقُولُ: بِعْسَ الرَّجُلُ الْمُتَكَبِّرُ، فجُمْلةُ ومِثْلَ ذَلِكَ قُولُنا: فِعْمَ الرَّجُلُ مُحَمَّدٌ، وفي فِعْلِ الذَّمِّ نَقُولُ: بِعْسَ الرَّجُلُ الْمُتَكَبِّرُ، فجُمْلةُ النَّمَ و والذَّمِّ تَتَالفُ مِنْ: فِعْلِ الْمَدْحِ أَو الذَّمِّ (نِعْمَ) أو (بِعْسَ)، والفَاعلِ وهُو (الرَّجُلُ) في الْمَدْحِ والذَّمِّ تَتَالفُ مِنْ: فِعْلِ الْمَدْحِ أو الذَّمِّ (نِعْمَ) أو (بِعْسَ)، والفَاعلِ وهُو (الرَّجُلُ) في المُدْحِ والذَّمِّ وَالدَّمِّ وَهُو اللهُمُ الَّذِي يَأْتِي الجُمْلَتِينِ و (النُحُلُقُ) في جُمْلَةِ النَّصِّ، والمَخْصُوصِ بالْمَدْحِ أو الذَّمِّ وهو الاسْمُ الَّذِي يَأْتِي الجُمْلَتِينِ و (النُحُلُقُ والسَّمُ الَّذِي يَأْتِي بعَدَ الْفَاعِلِ وَهُو هُنا (مُقَابَلَةُ الاسَاءَة) و (مُحَمَّدٌ) و (المُتَكَبِّرُ)، فيُعرَبُ المَخْصُوصُ بالْمَدْحِ أو الذَّمِّ بإعْراباتٍ ومِنْها: أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لْمُبْتَدَأٍ مَحْذُونٍ وجوبًا تَقْدِيرهُ (هُو) أو (هِيَ).

إذا قَطَعْنَا الصِّفَة عَنِ الْمَوْصُوْفِ، مِنْ أَجْلِ الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ أَوِ التَّرَّحُمِ، مِثْلَ: مَرَرْتُ بالْمُحْتَرَمِ الشَّادِقُ، فَالصَّادِقُ هُنَا قُطِعَتْ عَنِ الْمَوْصُوفِ (الْمُحْتَرَمِ) وَلَمْ تَتْبَعْهَا فِي الإِعْرَابِ، وَالْغَرَضُ الصَّادِقُ، فَالصَّادِقُ هُنَا قُطِعَتْ عَنِ الْمَوْصُوفِ (الْمُحْتَرَمِ) وَلَمْ تَتْبَعْهَا فِي الإِعْرَابِ، وَالْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ الْمَدْحُ. وَنُعْرِبُ (الصَّادِقُ) خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا.

#### أُمَّا مَوَاضِعُ حَذْفِ الْخَبَرِ وُجُوبًا، فَهيَ:

١. إِذَا كَانَ الْمُبْتَداُ قَسَمًا، مِثْلَ قَوْلِنَا: يَمِينُ اللهِ لأُنْصِفَنَّ الْمَظْلومَ، وَيَمِينُ: اسْم مُرْفُوعٌ يَدُلُّ عَلَى الْقَسَم الصَّرِيح وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، وَقَدْ حُذِفَ خَبَرُهُ وُجُوبًا وَتَقْدِيْرُهُ (قَسَمِي).

٢. فِي جُمْلَةِ لَوْلَا الشَّرْطِيَّةِ، كَقَوْلِنَا: لَوْلَا الْأَخْلَاقُ لَانْهَارَتِ الْمُجْتَمَعَاتُ، وَنُلَاحِظُ أَنَّ مَا بَعْدَ (لَوْلَا) السَّمُ مَرْفُوعٌ هُوَ الْمُبْتَدَأُ، وَأَمَّا الْخَبَرُ فَمَحْذُوفٌ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ ( مَوْجُودٌ أو مَوْجُودَةٌ ).

#### وَيَمتَنِعُ تَأْخُرُ الْمُبْتَدَأِ إِذَا كَانَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَهَا الصَّدَارَةُ وَهِيَ:

أَسمَاءُ الاِسْتَفْهَامِ الدَّالَة عَلَى العَاقِلِ وَغَيرِ العَاقِلِ مثلَ قَوْلِهِ تَعَالى: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿ النساء: ٨٧) وَأَسْمَاءُ الشَّرطِ مثلَ قَوْلِهِ تَعَالى: «مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَيِهِ» (النساء: ٢٢١)، وَكَم الْخَبَرِيَّةُ مثلَ قَوْلِهِ تَعَالى: «عَن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» (البقرة: ٢٤٩)، وَضَمِيْرُ الشَّأْنِ، مثلَ قَوْلِهِ تَعَالى: «حَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» (البقرة: ٢٤٩)، وَضَمِيْرُ الشَّأْنِ، اللَّه تَعَالى: «حَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» (البقرة: ٢٤٩)، وَضَمِيْرُ الشَّأْنِ، اللَّه تَعَالى: «إنَّم الاِبْتِدَاءِ مِثْلَ: (لأنْتَ أخي حَقًّا)، وَإِذَا كَانَ الْمُبَتَدأُ مَقْصُورًا عَلَى الْخُبَرِ وَيَكُونُ الْقُصِرُ بِالنَّفي والاستثناء أو بِ (إنَّما) مِثْلَ: مَا الحَيَاةُ إلا عِلمٌ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً» (الحجرات: ٢٠).

أَمَّا الْخَبَرُ فَيَتَقَدَّمُ إِذَا كَانَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَهَا الصَّدَارَةُ مِثْلَ أَسْمَاءِ الإِسْتِفْهَامِ الدَّالةِ على الزَّمانِ والْمكانِ إذا تَلاهَا اسْمُ مَعرِفَةٌ فَتَكُونُ في مَحَلِّ رَفعٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وُجُوبًا، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَيَقُولُونَ مَتَى الْمَكانِ إذا تَلاهَا اسْمُ مَعرِفَةٌ فَتَكُونُ في مَحَلِّ رَفعٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وُجُوبًا، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَيَقُولُونَ مَتَى الْمَالُ وَلَا تَلاهَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ (الملك: ٢٥) فاسْمُ الإِسْتِفْهَامِ ( مَتَى ) هُنَا فِي مَحَلِّ رَفع خَبَرٍ مُقَى .

وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ مَقْصُورًا عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَيكُونُ القَصرُ بِالنَّفِي والاَسْتِثْنَاء أو بـ (إِنَّمَا) مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ (المائدة: ٩٩)، ومَا خالقٌ إلَّا اللهُ، وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجُرُورًا وَالْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً، مِثْلَ: (عِنْدِي كِتَابٌ) وَ (لِلحقِّ أَنصَارُ )، وَكَذَلِكَ إِذَا عَادَ عَلَى بَعْضِ الْخَبَرِ ضَمِيرٌ فِي الْمُبْتَدَأُ، مِثْلَ قَوْلِنَا: فِي الصَّدَقَةِ ثَوَابُها.

#### خُلَاصَةُ الْقَوَاعد:

- ١ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ اِسْمَانِ مَرْفُوعَانِ، يَأْتِي الْمُبْتَدَأُ مَعْرِفَةً فِي بِدَايَةِ الْجُمْلَةِ غَالِبًا، وَالْخَبَرُ يُتَمِّمُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ.
- ٢. يُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ وُجُوبًا فِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا جُمْلَةُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ، فَالْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا، وَفِي حَالَةِ قَطْعِ الصِّفَةِ عَنِ الْمَوْصُوفِ مِنْ أَجْلِ الْمَدْحِ الذَّمِّ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا.
   أو الذَّمِّ أو التَّرَحُم، وَنُعْرِبُ الاسْمَ الْمَرْفُوعَ خَبَراً لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا.
  - ٣. يُحْذَفُ الْخَبَرُ وُجُوبًا فِي مَوَاضعَ، مِنْهَا:
  - إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ قَسَمًا، مِثْلَ: لَعَمْرُكَ لِأُقَابِلَنَّ إِسَاءَتَكَ بِالإِحْسَانِ.
  - إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ بَعْدَ (لَوْلَا) اسْمًا ظَاهِرًا، مِثْلَ: لَوْلَا الْعِلْمُ مَا تَطَوَّرَتِ الْحَيَاةُ.
- ٤. امْتِناعُ تَأَخُّرِ الْمُبْتَداِ إِذَا كَانَ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ مِثْلَ (مَنْ) أَوِ اسْمَ شَرْطٍ أَوْ (كَمْ) الْخَبَرِيَّة، أَوْ ضَمِيْرَ الشَّأْنِ الْمُقْتَرِنَ بِلَام الابْتِدَاءِ، أَوْ كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الْخَبَر.
- ٥. يَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وُجُوبًا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي لَهَا الصَّدَارةُ فِي الْكَلَامِ
  كَأَسْمَاءِ الاَسْتِفْهَامِ، وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ مَقْصُورًا عَلَى الْمُبْتَدَأِ، أَوْ كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا
  وَكَانَ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً، أَوْ كَانَ فِي الْمُبْتَدَأِ ضَمِيْرٌ عَائِدٌ عَلَى بَعْضِ الْخَبَر.

#### تَقَوْيِهُ اللِّسَان :

(يَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا الإِخْلَاصُ في الْعَمَل) أم (يَجبُ عَلَيْنَا الإِخْلَاصُ في الْعَمَل)؟ قُلِ : يَجِبُ عَلَيْنَا الإِخْلَاصُ فِي الْعَمَل .

وَلَا تَقُلْ: يَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا الإِخْلَاصُ فِي الْعَمَلِ.

السَّبَبُ: لِأَنَّ (يَتَوَجَّبُ) تَعْنِي أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ وَجْبَةً وَاحِدَةً فِي الْيَوْم.

#### حَلِّلْ وَأَعْرِبْ: لَعَمْرِي لَأُسَاعِدَنَّ الْمُحْتَاجَ.

تَنَذَكُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُضَارِعِ بِإِحْدَى نُوْنَيِ التَّوْكِيْدِ إِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِالْقَسَم ومثبتًا وَدَالًا على الاسْتِقْبال ولامُ القَسَم مُتَّصِلةٌ بالْفِعْل اتِّصالًا مُباشرًا.

أَنَّ الْخَبَرَ يُحْذَفُ وُجُوبًا إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ قَسَمًا صَرِيْحًا.

#### الْإعْرَابُ:

لَعَمْرِي: اللَّامُ لَامُ الابْتدَاء، عَمْري: عَمْر: مُبْتَدَأٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعه الضَّمَّةُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى مَا قَبْلَ الْيَاء وَهُوَ مُضافٌّ، وَالْيَاءُ: ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ جَرِّ بِالإِضَافَةِ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ وُجُوبًا تَقْديْرُهُ (قَسَمي).

لَأُسَاعِدَنَّ: اللَّامُ: وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ القَسَمِ: أُسَاعِدَنَّ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَبْنيٌّ عَلَى الْفَتْح لِاتِّصَالِهِ بنُونِ التَّوْكِيدِ التَّقِيلَةِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ وجوبًا تَقْدِيرُهُ (أَنَا).

الْمُحْتَاجَ: مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ.

حَلُّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتيةَ: (مَرَرْتُ بِالْمُحْتَرَمِ الصَّادقُ).

#### التَّمْرِيعَاتُ

#### التَّمْرِينُ (١): عَيِّنِ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ فِي الْجُمَلِ التَّالِيَةِ وَأَعْرِبِ الْمُبْتَدَأَ:

١. قَالَ تَعَالَى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ » (النور: ٣٥).

٢. قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ (ع): ( أَلْسِنَةُ الْحُكَمَاءِ تَجُودُ بِالْعِلْم، وَأَفْوَاهُ الْجُهَّالِ تَفِيْضُ بِالسَّفَهِ).

٣. قَالَ الشَّاعِرُ زُهَيرُ بنُ أبي سُلمي:

ومَنْ يكُ ذا فَضْلِ فيبخَلْ بفضلِهِ على قومِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيكُذْمَم

٤. قَالَ الشَّاعِرُ عُبَيدُ بنُ أيوب العنبريّ:

وَأُوَّلُ عَجْزِ الْقَوْمِ عَمَّا يَنُوبُهُمْ تَقَاعُدُهم عَنْهُ وَطُولُ التَّوَاكِلِ

٥. فِي الصِّدقِ نَجَاةٌ.

#### التَّمْرِينُ (٢): بَيِّنْ سَبَبَ تَقْدِيمِ الْمُبْتَدَأِ فِي الْجُمَلِ الْآتِيَةِ:

١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠ ﴿ سُورَةُ فَاطِر: ٢٣).

٢. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ (الجن: ٢٣).

٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم ﴾ (الحشر:١٣).

٤. قَالَ تَعَالَى: « وَمَنْ أُظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً » (البقرة: ١٤٠).

٥. قَالَ الشَّاعِرُ:

فَكُم مِن زَلَّةٍ لِيْ في البَرَايَا وَأَنْتَ عَلَيَّ ذُو فَضْلٍ وَمَنِّ.

#### التَّمْرِينُ (٣): إقْرَأِ النَّصَّ التَّالِيَ ثُمَّ عَيِّن الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ فِيهِ وَأَعْرِبِ الْخَبَرَ:

قَالَ جُبْرَانُ خَلِيْل جُبْرَان: الاعْتِقَادُ شيءٌ وَالْعَمَلُ بِهِ شَيْءٌ آخَرُ. كَثِيرُونَ هُمُ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ كَالْبَحْرِ، أَمَّا حَيَاتُهُم فَشَبِيْهَ لَّ بِالْمُسْتَنْقَعَاتِ، كَثِيْرُونَ هُمُ الَّذينَ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُم فَوْقَ قِمَمِ الْجَبَال، أَمَّا نُفُوسُهُم فَتَبْقَى هَاجِعَةً فِي ظُلْمَةِ الْكُهُوفِ.

## التَّمْرِينُ (٤): بَيِّنْ نَوْعَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فِي النَّصِّ الشِّعْرِيِّ التَّالِي وَأَعْرِبْهُمَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ:

وَالْعُسْرُ وَالْيُسْرُ سَاعَاتٌ وَأَوْقَاتُ وَالْعُسْرُ وَالْيُسْرُ سَاعَاتٌ وَأَوْقَاتُ تَقْضَى عَلَى يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتُ إِنْ كُنْتَ تَقْدِرُ فَالْأَيَّامُ تَارَاتُ إِلْنَيْكَ لَا لَكَ عِنْدَ النَّاسِ حَاجَاتُ إِلَيْكَ لَا لَكَ عِنْدَ النَّاسِ حَاجَاتُ وَعَاشَ قَوْمٌ وَهُمْ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَمْوَاتُ

النَّاسُ بِالنَّاسِ مَادَامَ الْوَفَاءُ بِهِمْ وَأَكْرَمُ النَّاسِ مَا بَيْنَ الْوَرَى رَجُلُّ لا تَقْطَعَنَّ يَدَ الْمَعْرُوفِ عَنْ أَحَدٍ وَاشْكُرْ صَنِيعَةَ فَضْلِ اللهِ إِذْ جُعلَتْ قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَاتَتْ فَضَائلُهُمْ

#### التَّمْرِينُ ( ٥ ) : بَيِّنْ مَا حُذِفَ مِنْ مُبْتَدَأً أَوْ خَبَرِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي :

١. قَالَ الشَّاعِرُ:

لِكُلِّ ذِي حسَاجَةٍ يُرَجِّيهَ

في عُنْقِي لَأُسْدِيَنَّ يَـــدًا

- ٢. نِعْمَ الْخُلُقُ الْوَفَاءُ
- ٣. لَوْلَا الْهَوَاءُ لَمَاتَتِ الأَحْيَاءُ.
  - ٤ . يَمِينُ الله لأَبرَنَّ وَالدّيَّ .
  - ٥. إجْتَنِب اللَّئِيمَ الدَّنِيءُ.

#### التَّمْرِينُ (٦): إشْرَحِ الْبَيْتَ التَّالِيَ ثُمَّ أَعْرِبْهُ:

مَا رَجَاةٌ مُحَقَّقٌ بِالتَّمَنِّي أَوْ حَيَاةٌ مَحْمُ ودَةٌ بِالتَّوَانِي

#### الدَّرْسُ الثَّالِثُ: الأَدَبُ

### الأَدَبُ فِي الْعَصْرِ الأُمَويِّ

لَقَدْ شَهِدَ الْعَصْرُ الأُمُوِيُّ تَغَيُّراتٍ اجْتِمَاعِيَّةً وَسِيَاسِيَّةً، فَبَعْدَ أَنْ وَطَّدَ الإِسْلَامُ لِدَوْلَتِهِ دَعَائِمَ الْبِنَاءِ وَالاسْتِقْرَارِ، وَبَعْدَ أَنْ نَقَلَ الأَمُويُّونَ حَاضِرَةَ مُلْكِهِمْ مِنَ الحِجازِ إِلَى بِيْعَة جَدِيدَةٍ وَهِيَ الْشَامُ الَّتِي تَخْتَلِفُ عَنِ الْبِيعَةِ السَابِقَةِ، فَكَانَ مِنَ الطَّبِيْعِيِّ أَنْ يَتَأْثَرَ الأَدَبُ تَبَعًا لِذَلِكَ.

لَيْسَ هَذَا فَحَسْب، بَلْ ثَمَةَ عَوَامِلُ أُخْرَى أَثَرَتْ في الْأَدَبِ وَالاُدَبَاءِ مِنْهَا، دُخُولُ الأَمَمِ مِنَ الْأَعَاجِمِ في الإِسْلامِ مِمَّا يَعْنِي الْاطِّلاعُ عَلَى ثَقَافَاتِهِمْ، وَعَوَامِلُ حَضَرِيَّةٌ وَأُخْرَى مِنَ الْأَعَاجِمِ في الإِسْلامِ مِمَّا يَعْنِي الْاطِّلاعُ عَلَى ثَقَافَاتِهِمْ، وَعَوَامِلُ حَضَرِيَّةٌ وَأُخْرَى ثَقَافِيَةٌ تَمْتَدُّ جُذُورُهَا إِلَى عَصْرِ صَدْرِ الإِسْلامِ وَمَا قَبْلَهُ كُلُّ ذَلِكَ أَثَّرَ تأثيرًا بَالِعًا في الْحَيَاةِ الْأَدَبِيَّةِ، فَظَهَرَتْ أَغَراضٌ جَدِيدَةٌ فِي الشِّعْرِ مِثلَ النَّقَائِضِ وَالْغَزَلِ الْعُذْرِيِّ وَالشَّعْرِ اللَّيْاسِيِّ مَعَ اسْتِمرَارِ الأَغْرَاضِ الأُخْرَى كَالْمَدِيْحِ وَالرِّثَاءِ وَغَيْرِهَا، وَلَمْ يَقْتَصِرِ الأَمْرُ عَلَى الشَّعْرِ بَلْ تَعَدَّاهُ إِلَى النَّثْرِ. وَلَمَّا اتَّسَعَتِ الرُّقْعَةُ الجُغْرَافِيَّةُ للإِسْلامِ احْتَاجَ الْخُلَفَاءُ إِلَى النَّثْرِ. وَلَمَّ التَّعَتِ الرُّقْعَةُ الجُغْرَافِيَّةُ للإِسْلامِ احْتَاجَ الْخُلَفَاءُ إِلَى النَّعْرِ بَلْ تَعَدَّاهُ إِلَى النَّشْرِ. وَلَمَّ التَّسَعَتِ الرُّقْعَةُ الجُغْرَافِيَّةُ للإِسْلامِ احْتَاجَ الْخُلَفَاءُ إِلَى النَّشْرِ. وَلَمَّالِ فِي الأَمْصَارِ، فَضْلًا عَنْ كِتَابَةِ الْخِرَاجِ، مِمَّا الْمُخَاطَبَاتِ وَالرَّسَائِلِ مَعَ الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ فِي الأَمْصَارِ، فَضْلًا عَنْ كِتَابَةِ الْخِرَاجِ، مِمَّا سَاعَدَ عَلَى ازْدِهَارِ النَّشْر.

فَعُرِفَ أَدَبُ الرَّسَائِلِ وَالْخُطَبِ. وَسَنَتَعَرَّفُ هُنَا إلى أَغْرَاضِ الشِّعْرِ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَأَنْواعِ النَّثْر فِيهِ.

#### الْمَدِيـــحُ

الْمَدِيحُ غَرَضٌ قَدِيمٌ مِنْ أَغْرَاضِ الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ، شَغَلَ مسَاحَةً وَاسِعَةً فِي عَصْري الإِسْلامِ وَمَا قَبْلَهُ، وكَانَ الشُّعَرَاءُ يَمْدَحُونَ الْمَرءَ لِشَجَاعَتِهِ وَكَرَمِهِ وَقُوَّتِهِ وَأَخْلَاقِهِ الْحَمِيدَةِ، إِذْ اعْتَادَ الْعَرَبُ، أَنْ يُنوِّهُوا بِأَشْرَافِهِمْ فِي أَشْعَارِهِمْ وَيَتَحَدَّ ثُوا عَنْ خِصَالِهِم النَّبِيلَةِ كَالْوَفَاءِ وَالْحُلُمِ وَحِمَايَةِ الْجَارِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَمَيَّزَ بِهَا الْعَرَبُ، وَمَعَ بِدَايَةِ الْعَصْرِ الْأُمُويِّ ازْدَهَرَ هَذَا الْغَرَضُ وَكَانَ الشُّعَرَاءُ يَمْدَحُونَ الْخُلَفَاءَ وَالأُمْرَاءَ وَالْوُلَاةَ، وَقَدْ بَالَغَ الشُّعَرَاءُ فِي الْمَدِيْحِ مُتَأَثِّرِيْنَ بِالْحَيَاةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ الَّتِي اجْتَلَفَتْ عَمَّا كَانَتْ الشُّعَرَاءُ فِي الْمَدِيْحِ مُتَأَثِّرِيْنَ بِالْحَيَاةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ الَّتِي اجْتَلَفَتْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ، هَذَا مِنْ جِهَةٍ وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَانَتِ الْعَطَايَا وَالأَمْوَالُ الَّتِي تُبْذَلُ لِلشُعَرَاءِ سَبَبًا آخرَ مِنْ أَسْبَابِ هَذَا الازْدِهَارِ. وَمِنْ شُعَرَاءِ الْمَدِيْحِ فِي هَذَا الْعَصْرِ نُصَيبُ بنُ رِيَاحٍ أبو مِحْجَنٍ وَكَعْبُ الأَشْقَرِيُّ وَزِيَادُ الأَعْجُمُ.

#### الشُّعْرُ السِّيَاسِيُّ

وَهُوَ الشِّعْرُ الَّذِي عَبَّرَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ عَنْ مَوْقِفِهِمْ مِنَ الْخِلَافَةِ وَأَفَاضُوا فِي مَوَاقِفِهِمْ تِلْكَ، وَقَدْ عَبَّرُوا عَنْ آرَائِهِمْ، عَلَى الرَّغْم مِنَ إِشْتِدَادِ الْمُنَافَسَةِ بَيْنَ مَنْ يُدَافِعُونَ عَنْهُمْ..

وَلَعَلَّ السِّمَةَ الْبَارِزَةَ فِي هَذَا الْغَرَضِ هِيَ التَّعْبِيْرُ الصَّادِقُ عَنْ مَشَاعِرِ الإِيْمَانِ لِمَا يَنْتَمُونَ إِلِيهِ، وَقَدْ جَاءَ مَدْحُهُمْ تَعْبِيرًا عَنِ الثَّنَاءِ عَلَى الشَّجَاعَةِ وَالصَّلَابَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمُوَاجَهَةِ. أَمَّا الْهِجَاءُ وَقَدْ جَاءَ مَدْحُهُمْ تَعْبِيرًا عَنِ الثَّنَاءِ عَلَى الشَّجَاعَةِ وَالصَّلَابَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمُوَاجَهَةِ. أَمَّا الْهِجَاءُ فَقَدْ كَانَ الشَّاعِرُ يَذُمُّ التَّرَدُّدَ وَالتَّخَاذُلَ وَالتَّرَاجُعَ وَالْفِرَارَ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرَهَا مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي فَقَدْ كَانَ الشَّعَرَاءُ يَتَخَدَّرُونَ الْمَعَانِيَ الْجَيِّدَةَ الْمُعَبِّرَةَ عَنِ الْمُنَاسَبَةِ أَوِ الَّتِي يَأْنَفُ مِنْهَا الْعَرَبِيُّ، كَذَلِكَ كَانَ الشُّعَرَاءُ يَتَخَيَّرُونَ الْمَعَانِيَ الْجَيِّدَةَ الْمُعَبِّرَةَ عَنِ الْمُنَاسَبَةِ أَوِ الَّتِي تَصْفُ طَبِيْعَةَ الأَحْدَاثِ.

وَمِنْ أَشْهَرِ الشُّعَرَاءِ الَّذِيْنَ كَانَتْ لَهُم قَصَائِدُ نَحَتْ هَذَا المَنْحَى عُبَيدُ اللهِ بْنُ قَيْسِ الرُّقَيَاتِ، وَالطِّرَّماحُ، وَالْكُمَيتُ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ.

وَيُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَعُدَّ الشِّعْرَ السِّيَاسِيَّ فِي هَذَا الْعَصْرِ مِثْلَمَا فِي الْعُصُورِ الْأُخْرَى - وَثِيقَةً تَارِيْخِيَّةً وَشَاهِدًا حَيًّا عَلَى الْأَحْدَاثِ.

#### شِعْرُ النَّقَائِض

تُعَدُّ النَّقَائِضُ نُوعًا مِنْ أَنْوَاعِ شِعْرِ الْهِجَاءِ بَيْنَ شَاعِرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ إِذْ يَنْظِمُ شَاعِرُ قَبِيلَةٍ مِنَ الْقَبَائِلِ قَصِيدَةً مِنَ الْقَصَائِدِ فِي الْفَحْرِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِقَبِيْلَتِهِ وَالتَّغَنِّي بَأَمْجَادِهَا وَيَذُمُّ مِنَ الْقَبَائِلِ قَصِيدَةِ مِنَ الْقَبَائِلِ اللَّحْرَى، ثُمَّ يَردُ شَاعِرُ مِنْ شُعَرَاءِ تِلْكَ الْقَبَائِلِ عَلَى قَصِيدَتِهِ بِالْوَزْنِ خُصُومَهَا مِنَ الْقَبَائِلِ اللَّحْرَى، ثُمَّ يَردُ شَاعِرُ مِنْ شُعَرَاءِ تِلْكَ الْقَبَائِلِ عَلَى قَصِيدَتِهِ بِالْوَزْنِ

وَالْقَافِيةِ نَفْسِهَا، مُظْهِرًا تَفَوُّقَهُ مِنْ نَاحِيةِ الْمَعَانِي وَنَقْضِ مَا جَاءَ بِهِ الشَّاعِرُ الأوَّلُ، وَقَدْ كَانَ الشُّعَرَاءُ يَتَبَارَوْنَ فِي تَحْدِيْدِ صِفَاتِ الْمَهْجُوِّ وَيَخْتَارُونَ أَكْثَرَ الصِّفَاتِ وَأَشَدَّهَا وَقْعًا وَقُعًا وَأَكْثَرَهَا تَأْثِيْرًا فِي خُصُومِهِمْ، وَهَذِهِ السِّمَاتُ هِيَ الَّتِي مَيَّزَتْ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْهِجَاءِ. وَيُحَدِّرُ وَالْفَرَزْدَقُ وَالأَخْطَلُ مِنْ أَكْثَرِ الشُّعَرَاءِ الَّذِينَ خَاضُوا فِي هَذَا الْغَرَضِ فِي الْعَصْرِ وَيُعَدِّرُ وَالْفَرَزْدَقُ وَالأَخْطَلُ مِنْ أَكْثَرِ الشُّعَرَاءِ الَّذِينَ خَاضُوا فِي هَذَا الْغَرَضِ فِي الْعَصْرِ اللَّهُمَويِّ.

ولَقَدِ ازْدَادَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الشِّعْرِ بِسَبَبِ الْعَصَبِيَّاتِ الْقَبَلِيَّةِ وَالتَّغَيُّرَاتِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ بَعْدَ أَنْ نَهَى عَنْهَا الدِّينُ الإِسْلَامِيُّ وَدَعَا إلى تَرْكِهَا.

#### الْغَــزَلُ

لَعَلَّ مِنَ الْأَغْرَاضِ الَّتِي عَرَفَهَا الشِّعْرُ الْعَرَبِيُّ هُوَ الْغَزَلُ، وَقَدْ شَغَلَ هَذَا الْغَرَضُ فَضَاءً غَيْرَ قَلِيْلٍ مِنْ أَغْرَاضِ الشِّعْرِ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ، إلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ نِسْبِيًّا عَمَّا سَبَقَهُ في عَصْرَي قَلِيْلٍ مِنْ أَغْرَاضِ الشِّعْرِ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ، إلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ نِسْبِيًّا عَمَّا سَبَقَهُ في عَصْرَي الإِسْلَامِ وَمَا قَبْلَهُ؛ إذ اخْتَلَفَ فِي صُورَتِهِ الْمُوسِيقِيَّةِ وَالأُسْلُوبِيَّةِ، فَضْلًا عَنْ أَنَّ الشَّاعِرَ لَمْ الإِسْلَامِ وَمَا قَبْلَهُ؛ إذ اخْتَلَفَ فِي صُورَتِهِ الْمُوسِيقِيَّةِ وَالأُسْلُوبِيَّةِ، فَضْلًا عَنْ أَنَّ الشَّاعِرَ لَمْ يَعَدُ يَقِفُ عِنْدَ الدِّيَارِ أَوِ الْبُكَاءِ عَلَى الأَطْلَالِ، وَقَدِ اتَّجَهَ شُعَرَاءُ هَذَا الْعَصْرِ اتِّجَاهَيْنِ عَبَّرَ كُلُّ اتِّجَاه عَنْ عَاطِفَتِه وَمَوْقِفِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهَذَانِ الاتِّجَاهَانِ هُمَا:

الأوَّلُ: الْغَزَلُ الْعُذْرِيُّ وَهُوَ الْغَزَلُ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ الَّذِي يُصَوِّرُ الْعَاطِفَةَ وَرِقَّتَهَا وَتَعَلُّقَ الْعَاشِقِ بِمَحْبُوبَتِهِ وَيَرَى فِيْهَا مَثَلَهُ الأَعْلَى الَّذِي يُحَقِّقُ مُتْعَةَ الْرُّوحِ وَرِضَا النَّفْسِ الْعَاشِقِ بِمَحْبُوبَتِهِ وَيَرَى فِيْهَا مَثَلَهُ الأَعْلَى الَّذِي يُحَقِّقُ مُتْعَةَ الْرُّوحِ وَرِضَا النَّفْسِ وَاسْتِقْرَارَ الْعَاطِفَةِ، وَتَكُونُ الْمَحْبُوبَةُ هِيَ مَا يَنْشُدُهُ مِنَ الْحَيَاةِ، وَالْغَايةُ الَّتِي يَسْعَى وَاسْتِقْرَارَ الْعَاطِفَةِ، وَتَكُونُ الْمَحْبُوبَةُ هِيَ مَا يَنْشُدُهُ مِنَ الْحَيَاةِ، وَالْغَايةُ النَّبِيْلَةِ فِي إِلَيْهَا وَالأَمَلُ اللَّذِي يَرْتَجِيهِ، وَأَظْهَرُوا أَرْوَعَ صُورِ الْوَفَاءِ الإِنْسَانِيِّ وَالتَّضْحِيَةِ النَّبِيْلَةِ فِي إِلْيُهَا وَالأَمَلُ الَّذِي يَرْتَجِيهِ، وَأَظْهَرُوا أَرْوَعَ صُورِ الْوَفَاءِ الإِنْسَانِيِّ وَالتَّضْحِيَةِ النَّبِيْلَةِ فِي سَبِيْلِ المَحْبُوبَةِ وَالْمُودَّةِ لَهَا، وَقَدْ مَثَلَ هَذَا الاتِّجَاهَ جَمِيلُ بُثَيْنَةَ وَقَيْسُ بنُ الْمُلَوَّحِ وَكُثَيِّرُ عَزَّةَ.

أَمَّا الاتِّجَاهُ الآخُرُ فَإِنَّهُ يَتَمَثَّلُ بِالشُّعرَاءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنَ الصُّوْرَةِ الْحِسِيَّةِ فِي الْحَدِيْثِ عَنِ اللَّقَاءِ الْعَابِرِ بالْمَحْبُوبَةِ وَالْحَدِيْثِ الْمَرْأَةِ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى قَصَائِدِهِم الإِفْرَاطُ في التَّعْبِيْرِ عَنِ اللِّقَاءِ الْعَابِرِ بالْمَحْبُوبَةِ وَالْحَدِيْثِ اللَّقَاءِ الْعَابِرِ بالْمَحْبُوبَةِ وَالْحَدِيْثِ الطَّريح عَنْهَا، وَلَمْ يَكْتَفِ الشَّاعِرُ بِمَحْبُوبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ مَثَّلَ هَذَا الاتِّجَاهَ عُمَرُ بنُ أَبِي رَبِيْعَةَ الصَّريح عَنْهَا، وَلَمْ يَكْتَفِ الشَّاعِرُ بِمَحْبُوبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ مَثَّلَ هَذَا الاتِّجَاهَ عُمَرُ بنُ أَبِي رَبِيْعَة

وَالاَّحْوَصُ وَالْعَرْجِيُّ. وَكِلا الاتِّجَاهَيْنِ اسْتَعْمَلَ أُسْلُوبَ الْحِوَارِ وَالْحِكَايَةِ وَكَأَنَّ الشَّاعِرَ يَحْكِي قِصَّتَهُ مَع مَحْبُوبَتِهِ، أو مِمَّنْ تَعَلَّقْنَ بِه.

#### يَقُولُ عُمَرُ بِنُ أَبِي رَبِيْعَةَ:

قَالَتْ ثُرَيَّا لأَتْرَابٍ لَهَا قُطُفٍ قُمْنَ نُحِيِّي أَبَا الْخَطَّابِ مِنْ كَثَبِ قَالَتْ ثُرِيًّا لأَتْرابِ لَهَ فَطُونَ عَلْما للتَّمَاثِيلِ قَدْ مُوِّهْنَ بِالذَّهَبِ فَطِرْنَ حُبًّا لَمَّا قَالْتُ مُوِّهْنَ بِالذَّهَبِ

فَكَأَنَّ الشَّاعِرَ يَحْكِي لَنَا قِصَّتَهُ مَعَ مَا حَدَثَ لَهُ مَعَ ( ثُريَّا) وَصَاحِبَاتِهَا وَهُنَّ يُؤَدِّيْنَ التَّحِيَةَ لِمَعْدَمِهِ عَلَيْهِنَّ وَيَصِفُ فَرْحَتَهُنَّ بِهِ.

بَقِيَ أَنْ نَذْكُرَ أَنَّ الْمَرأَةَ - وَإِنْ شَاعَ الْغَزَلُ - ظَلَّتْ تَحْتَفِظُ بِمَنْزِلَتِهَا الْعَالِيةِ وَمَكَانَتِهَا فِي الْمُجْتَمَعِ فِي هَذَا الْعَصْرِ.

#### أسْئلةُ المُناقَشَة:

س ( : مَا الْعَوَامِلُ الَّتِي أَتَّرَتْ فِي الأَدَبِ وَالأُدَبَاءِ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ؟

س ٢: مَا الأَغْرَاضُ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ؟

**س** : عَلِّلْ مُبَالَغَةَ شُعَراءِ الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ بالمَدِيحِ.

س 2: مَاذَا نَعْنِي بِشِعْرِ النَّقَائِضِ؟ ثُمَّ عَلِّلْ سَبَبَ ظُهُورِهَا.

**س** : ظَهَرَ اتَّجَاهَانِ فِي شِعْرِ الْغَزَلِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَازِنْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اذْكُرْ شُعَرَاءَ كُلِّ اتِّجَاهٍ مِنْهُمْ.



#### الفَرَزْدَقُ



هُوَ هَمَّامُ بِنُ غَالِبٍ بِنِ صَعْصَعَةَ الدَارِمِيّ التَّمِيمِيّ، وُلِدَ عام ( ٢٥هـ) وَتُوفِّيَ عَامَ ( ١١٠هـ)، أَي إِنَهُ عَاشَ فِي أَيَّامِ الدَّوْلَةِ الأُمُويَّةِ فِي الشَّامِ وَعَاصَرَ وَتُوفِّي عَامَ ( ١١٠هـ)، أَي إِنَهُ عَاشَ فِي أَيَّامِ الدَّوْلَةِ الأُمُويَّةِ فِي الشَّامِ وَعَاصَرَ هِشَامَ بِنَ عَبْدِ المَلكِ، وَقَدْ عُرِفَ أَبُوهُ بِمنَاقِبِهِ المَشْهُورَةِ وَكَانَ أَبْرَزَ هُمَّامً بِنَ عَبْدِ المَلكِ، وَقَدْ عُرِفَ أَبُوهُ بِمنَاقِبِهِ المَشْهُورَةِ وَكَانَ أَبْرَزَ شُعَراءِ العَصْرِ الأُمُويِّ، وكَانَ الفَرَزْدَقُ شَاعِرًا مَطْبُوعًا، جَزْلَ العِبَارَةِ، كثيرَ التَفَاخُرِ بِقَوْمِهِ، لِذَا بَقِيتْ قَصَائِدُهُ سِجَلًا مَمْلُوءًا بِمَفَاخِرِهِمْ وَأَيَّامِهِم.

وَقَدْ طَرَقَ الفَرَزْدَقُ أَغْرَاضَ الشِّعْرِ المَعْرُوْفَةِ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَفَوَّقَ عَلَى مُعَاصِريهِ في الفَحْرِ لِثِقَتِهِ بِأَمْجَادِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ.

#### قَالَ الفَرَزْدَقُ مَادِحًا الإِمَامَ عَلِيًّا بنَ الحُسَين زَيْنَ العَابِدِين (عَلَيْهِما السَلَامُ):

#### (لِلْحِفْظِ ثَمَانِيَةُ أَبْيَاتٍ)

وَالبَيْتُ يَعْرِفُ هُ وَ الْحِلُّ وَ الْحَرَمُ (١) هَا التَّقِيُ النَّقِيُ النَّهِ قَالَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ قَالَا اللَّهِ مَا اللَّهِ قَالَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَ العَدَمُ (١) يَزينُ هُ اللَّهُ اللَّهُ وَ العَدَمُ (١) يَزينُ هُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلِّلِي اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

هَـذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَـهُ هَـذَا اللهِ كُلُهُ مُ هَـذَا اللهِ كُلُهُ مُ هَـذَا اللهِ كُلُهُ مُ هَـذَا اللهِ كُلُهُ مُ هَـذَا اللهِ كُلُهُ مَ وَلَيْسَ قَـوْلُكَ مَـنْ هَـذَا بِضَائِرِهِ سَهْلُ الْخَلِيقَـةِ لا تُحْشَى بَـوادِرُهُ سَهْلُ الْخَلِيقَـةِ لا تُحْشَى بَـوادِرُهُ عَمَّ البَرِيَّـةَ بالإحْسَانِ فانْقَشَعَتْ عَمَّ البَرِيَّـةَ بالإحْسَانِ فانْقَشَعَتْ إِذَا رَأَتْـهُ قُريبُ شَ قَـالَ قَائِلُهَـا يَعْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ يعْضَى حَيَاءً وَيُعْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ يعْضَى حَيَاءً وَيُعْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ يَعْضَى حَيَاءً وَيُعْضَى مِنْ مَهابَتِهِ يَعْضَى مَنْ مَهابَتِهِ يَعْضَى حَيْ نُـورِ غُرِّتِـهِ يَنْ نُـورِ غُرِّتِـهِ مِنْ مَهْ اللهُ جَى عَنْ نُـورِ غُرِّتِهِ مِنْ مَهْ اللهُ عَلَى عَنْ نُـورِ غُرِّتِهِ مِنْ مَعْشَـرٍ حُبُّهِم دِيـنٌ وَ بُغْضُهُمُ

#### اللُّغَــة:



(١) البَطْحَاءُ: أَرْضٌ مُنْبَسِطَةٌ فِي وَسَطِهَا مَكَّةُ.

الوَطْأَةُ: مَوْضِعُ القَدَم.

البَيْتُ: الكَعْبَةُ.

الحِلُّ: مَا جَاوَزَ الحَرَمَ مِنَ الأَرْض.

الحَرَمُ: مَا لا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ، وَيُرَادُ بِهِ مَكَّةُ وَمَا جَاوَرَهَا مِنْ أَرَاضٍ.

(٢) ضَائِرُهُ: مُضرٌّ بِهِ. أَيْ مُحِطٌّ مِنْ قَدْرِهِ.

(٣) الخَلِيقَةُ: الطَبْعُ.

بوادره - البَادِرَةُ: الحِدَّةُ أو مَا يَبْدُرُ مِنَ الإِنْسَانِ عِنْدَ غَضَبهِ.

الشِّيم: الأَخْلَاقُ.

(٤) انْقَشَعَتْ: انْجَلَتْ، تَكَشَّفَتْ.

الغَيَاهِبُ: الظُّلُمَاتُ.

الإِمْلَاقُ: الفَقرُ.

(٥) يُغْضِي: يَخْفِضُ الطَّرْفَ (العَيْنَ)، أَيْ إِنَّهُ يَغِضُّ طَرْفَهُ حَيَاءً، وَلَكِنَّ النَّاسَ لِعِظَمِ هَيْبَتِهِ لا يَرْفَعُونَ إليه أَبْصَارَهُمْ إِلَّا إِذَا ابْتَسَمَ لَهُمْ إِينَاسًا.

(١) الدُّجَى: سَوَادُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.

غُرَّتُهُ: الغُرَّةُ: مُقَدَّمَةُ الرَأْس.

تَنْجابُ: تَنْكَشِفُ، وَتَنْقَشِعُ.

(٧) مَعْشَرٌ: قَوْمٌ

مُعْتَصِمٌ: مَلْجَأٌ.

#### تَحْلِيلُ النَّصِّ:

رُويَ أَنَّ هِشَامًا بِنَ عَبْدِ المَلِكِ حَجَّ فِي أَيَّامِ أَبِيهِ، وَطَافَ بالبَيْتِ الحَرَامِ، وحاول جاهدًا أَنْ يَصِل إلى الحَجَرِ الأَسْوِدِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الزُّحَامِ... فَنُصِبَ لَهُ كُرْسِيٌّ فَجَلَسَ عَلَيه يَصْل إلى الحَجَرِ الأَسْوِدِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الزُّحَامِ... فَنُصِبَ لَهُ كُرْسِيٌّ فَجَلَسَ عَلَيْ بِنُ يَنْظُرُ، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ الشَّامِ، وَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ أَقْبَلَ زَيْنُ العَابِدِينَ عَلَيٌّ بِنُ الخُسيَنِ (عَلَيْهِمَا السَلامُ) فَطَافَ بِالبَيْتِ، وَلَمَّا انْتَهَى إلى الحَجَرِ الأَسَودِ، تَنَحَى لَهُ النَّاسُ حَتَّى الحُسيَنِ (عَلَيْهِمَا السَلامُ) فَطَافَ بِالبَيْتِ، وَلَمَّا انْتَهَى إلى الحَجَرِ الأَسَودِ، تَنحَى لَهُ النَّاسُ حَتَّى الحُصَرَا إلَيهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِهِشَامٍ: مَنْ هَذَا الَّذِي هَابَهُ النَاسُ هذِهِ الهَيْبَةَ؟ فَقَالَ هِشَامٌ: لا أَعْرِفُهُ ثُمَّ انْدَفَعَ فَأَنْشَدَ لا أَعْرِفُهُ ثُمَّ انْدَفَعَ فَأَنْشَدَ وَصَلَ إلَيهِ، مَخَافَةَ أَنْ يَرْغَبَ فِيهِ أَهْلُ الشَّامِ، وَكَانَ الفَرَزْدَقُ حَاضِرًا فَقَالَ: أَنَا أَعْرِفُهُ ثُمَّ انْدَفَعَ فَأَنْشَدَ قَصِيدَتَهُ هَذِهِ فِي مَدْهِ فَي مَدْهِ فِي مَدْهِ فَي مَدْهِ فِي مَدْهِ فِي مَدْهِ فِي مَدْهِ فَي مَدْهِ فَي مَدْهِ فَي مَدْهِ فَلَا لَا الْتَهُ المَا الْتَعْهَ لَا الْتَعْرِقُهُ السَّامِ السَّعِهُ اللسَّامِ لِي المَلْونَ الفَرَوْدُ وَقُ عَالَى المَّالِ السَّامِ المَالِقُولُ المَّهُ الْمُ السَّامِ المَاسَورِ المَلَّى المَالِقُولُ المَّالِ السَّامِ السَّامِ المَالِي المَالِ المَلْلِ السَّامِ المَالِ المَلْوالِ المَلْولِ المَلْهُ السَامِ المَالِهُ المَالِقُولُ المَالِمُ المَالِقُولُ المَالِولُ المَالِمُ المَلْمُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِهُ المَالِمُ المَالِعُ المَالِمُ المَالِعُولُ المَالِمُ المَالِولُ المَالِمُ المَال

لَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ بَلْ إِنَّ نُورَ وَجْهِهِ كَالشَّمْسِ الَّتي بإِشْرَاقِهَا تَنْجَلِي الظُّلُمَاتُ، وَهُو تَعْبيرٌ لِلدَلَالِةِ عَلَى تَميُّزِهِ بَيْنَ البشرِ، كَيْفَ لَا وَهُوَ مِنْ آلِ بَيْتِ النُبُوَّةِ.

لِيَخْتِمَ الشَّاعِرُ قَصِيدَتَهُ بالقَوْلِ: إِنَّ حُبَّ آلِ النَبِيِّ هُوَ دِينُ وَبُغْضَهُمْ هُوَ الكُفْرُ، وَهُمْ سَبيلُ نَجَاة.

لَقَدْ نَظَمَ الشَّاعِرُ قَصِيدَتَهُ بأسْلُوبٍ سَلِسٍ وَغَيْرِ مُتَكَلِّفٍ وَجَاءَتِ المُفرَدَاتُ لِتُعَبِرَ عَنِ المَعَانِي النَّي تَحْمِلُهَا؛ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ عَنْ عَاطِفَةٍ صَادِقَةٍ حَقِيقِيةٍ جَيَّاشَةٍ؛ إِذْ جَاءَتْ مُرْتَجَلَةً؛ فَالشَّاعِرُ لَمْ النِّي تَحْمِلُهَا؛ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ عَنْ عَاطِفَةٍ صَادِقَةٍ حَقِيقِيةٍ جَيَّاشَةٍ؛ إِذْ جَاءَتْ مُرْتَجَلَةً؛ فَالشَّاعِرُ لَمْ يَعْدِ المَدِيحِ. يَعُدَّهَا سَابِقًا بَلْ جَاءَتْ عَفُويَةً، وَلَمْ يَسْتَهِلَّهَا الشَّاعِرُ بِمقَدِمَةٍ مِثْلَمَا هِيَ الحَالُ فِي شِعْرِ المَدِيحِ. لَقَدْ عَمَدَ الشَّاعِرُ إِلَى التَّكْرَارِ اللَّفْظِيِّ فِي اسْمِ الإِشَارةِ (هَذَا) بوَصْفِهِ نَوْعًا مِن التَنْبِيهِ على مَكَانَةِ لَقَدْ عَمَدَ الشَّاعِرُ إِلَى التَّكْرَارِ اللَّفْظِيِّ فِي اسْمِ الإِشَارةِ (هَذَا) بوَصْفِهِ نَوْعًا مِن التَنْبِيهِ على مَكَانَةِ المَمْدُوحِ وَأَهَمِّيَةِهِ، كَذَلِكَ اسْتَعْمَلَ الصِّفَاتِ (التَقِيِّ، وَالطَاهِرُ، وَالعَلَمُ، وَحُسْنُ الخَلْقِ...) لِوَصْفِ المَمْدُوحِ وَأَهَمِّيَةِ، كَذَلِكَ اسْتَعْمَلَ الصِّفَاتِ (التَقِيِّ، وَالطَاهِرُ، وَالعَلَمُ، وَحُسْنُ الخَلْقِ...) لِوَصْفِ المَمْدُوحِ، كما نُلَاحظُ عَلَى القَصِيدَةِ التَّرْكِيزَ فِي الأَلْفَاظِ الدِينِيةِ مَثْلَ (البَطْحَاءُ، وَالبَيْتِيةُ مَا وَالحَرَمُ ) وَذَلِكَ لِإِضْفَاءِ الطَّابِعِ الدِينِيِّ والمَكَانَةِ الدِينِيةِ الَّتِي يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا زَيْنُ وَالْبَائِكَ، وَالحِلُّ، وَالحَرَمُ ) وَذَلِكَ لِإِضْفَاءِ الطَّابِعِ الدِينِيِّ والمَكَانَةِ الدِينِيةِ الْتِينِيةِ النَّيْ السَّلامُ ).

لَقَدْ وَظَّفَ الشَّاعِرُ أَيْضًا بَعْضَ الأَسَالِيبِ البَلَاغِيَّةِ مِثْلَ ( لَا تُخْشَى بَوادِرُهُ، وَعَمَّ البَرِيَّةَ بالإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ، وَيَنْشَقُّ ثَوْبُ الدُّجَى عَنْ نُورِ غُرَّتِهِ ) الَّتِي زَادَتِ النَّصَّ الشِعْرِيَّ جَمَالًا فَنيًّا أَبْدَعَ فِيهِ الشَّاعرُ.

#### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:



س ٢: بِمَ وَصَفَ الشَّاعِرُ زَيْنَ العَابِدِينَ (عَلَيهِ السَّلَامُ) ؟

س٣: لِم لَمْ يَسْتَهِلَّ الشَّاعِرُ قَصِيدَتَهُ بِمُقَدِمَةٍ مِثْلَمَا هِيَ الْحَالُ فِي قَصَائِدِ المَدِيحِ؟

س 2: دُلَّ عَلَى الأسَالِيبِ البَلَاغِيَّةِ الَّتِي وَظَّفَهَا الشَّاعِرُ فِي قَصِيدَتِهِ.

**س** : فِي أَيِّ الأَبْياتِ وَصَف الشَّاعِرُ كَرَمَ زَيْنِ العَابِدِين (عَليهِ السَلَامُ)؟

#### التَّوْريَــةُ

التَّوْرِيَةُ مِنَ المَوضُوعَاتِ البَلَاغِيَّةِ الجَمِيلَةِ وَالمُمْتِعَةِ الَّتِي تَجْعَلُ العَقْلَ يُفْكِّرُ وَيَبْحَثُ عَنِ المَعْنَى المَحْفِيِّ الَّذِي يَكُوْنُ مَقْصُودًا للمُتَكَلِّم.

#### التَّوْرِيَةُ لُغَةً:

هِيَ مَصْدَرُ وَرّيتُ الخَبَرَ تَوْرِيَةً إذا سَتَرتُهُ وَأَظْهَرتُ غَيْرَهُ إيهَامًا.

#### التَّوْرِيَةُ اصْطلاَحًا:

هِيَ أَنْ يَذْكُرَ المُتَكَلِّمُ لَفْظًا مُفْرَدًا لَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا قَرَيْبٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ؛ وَدَلَالَةُ اللفْظِ عَليهِ خَفِيَّةٌ؛ وَهُوَ المَقْصُودٌ.

#### أُركَانُ التَّوْرِيَةِ:

١. المُورّى به: (المَعْنَى القَرِيْبُ غَيْرُ المَقْصُودِ)؛ وَيَكُونُ سِتْرًا لِلْمَعْنَى المَخفِيّ.

Y . المُورّى عَنْهُ: (المَعْنَى البَعِيْدُ المَقْصُودُ) وَهُوَ المَعْنَى المَسْتُورُ.

#### أمْثلةٌ تَطْبيقيَّةٌ:

١. قَالَ الشَّاعِرُ حَافِظ إِبْرَاهِيم:

يَقُولُونَ إِنَّ الشَّوقَ نَارٌ وَلَوعَاتُ فَمَا بَالُ شَوقِي أَصْبَحَ اليَومَ بَارِدًا

الجَوَابُ: التَّوْرِيةُ وَقَعَتْ فِي لَفْظَةِ (شَوقِي) وَلَهَا مَعْنَيَانِ هُمَا:

المَعْنَى القَرِيْبُ: شَوقِي مِن (الشَّوق)

المَعْنَى البَعِيْدُ: الشَّاعِرِ (أَحْمَد شَوقِي).

٢ . قَالَ الشَّاعِرُ:

وقَالَتْ رُحْ بِرَبِّكَ مِنْ أَمامِي فَقُلْتُ لها بِرَبِّكَ أنتِ رُوْحِي

الجَوابُ: التَّوْرِيَةُ وَقَعَتْ في لَفْظَة (رُوحي) وَلهَا مَعْنَيَان:

المَعْنَى القَرِيْبُ: رُوحى بِمَعْنَى (ابْتَعدي).

المَعْنَى البَعِيْدُ: رُوحِي مِن الرُّوح.

٣. قَالَ الشَّاعرُ:

كَأَنَا لِلمُجَاوِرَةِ اقْتَسَمْنَا الجَوَابُ: التَّوْرِيَةُ وَقَعَتْ في لَفْظَة (جَارِي) وَلَهَا مَعْنَيَان:

المَعْنَى القَرِيْبُ: الجَارُ من الجِوَار أي جِيرَانِي.

المَعْنَى البَعِيْدُ: جَرِيانُ الدَّمع.

#### التَّطْبيقَاتُ:

وَضِّحْ مَوَاطنَ التّوْرية في الأمثلة الآتية:

١. قَالَ الشَّاعِرِ: يَمُ لُو بِي كُلِلَّ وَقُتِ الجَوَابُ: التَّوْريَةُ وَقَعَتْ فِي لَفْظَةِ (مَرِّ).

المَعْنَى القَرِيْبُ: الْمُرُورُ (غَيْرُ مَقْصُود).

المَعْنَى البَعيْدُ: المَرَارة (مَقْصُودٌ)

٢. قَالَ الشَّاعِرُ: رِفْقًا بِخَلِّ ناصِح وَافَاكَ سائلُ دمعه

الجَوَابُ: التَّوريَةُ وَقَعَتْ في لفْظَة (نَهْرا).

المَعْنَى القَرِيْبُ: النَّهْرُ الجَارِي.

المَعْنَى البَعيْدُ: النَهْر من الزَجْر.

٣. قَالَ الشَّاعرُ: شُكْرًا لنَسْمة أرضكُم

الجَوَابُ: التَّوْرِيَة وَقَعَتْ في لَفْظَة (نَسْمَة).

الْمَعْنَى القَرِيْبُ: نَسْمَةُ الْهَوَاء.

المَعْنَى البَعِيْدُ: الحَبيبُ.

فَقَلبي جَارُهم والدُّمْعُ جَارِي

وَكُلَّمَا مَرَّ يَحْلُو

أبليْتَــهُ صَــدًا وهَجــرًا

فَرَدَدْتَهُ في الحَال نَهْرَا

كم بَلَغَت عنّى تَحيَّة

#### التَّمْرِيئَاتُ

ضَعْ خَطًّا تَحْتَ الْكَلِمَةِ الَّتِي تَدُّلُ عَلَى التَّوْرِيَةِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي مُوَضِّحًا مَعْنَاهَا:

١. قَالَ الشَّاعِرُ:

أيُّه المُعْرِضُ عَنَّا حَسْبُ كَ اللهُ تَعَالَى

٢. قَالَ الشَّاعِرُ:

أَقُولُ وَقَدْ شدُّوا إلى الحَرْبِ غَارَةً دَعُونِي فإِنِّي آكِلُ الخُبْزَ بِالجُبْنِ

٣. قَالَ الشَّاعِرُ:

أَنْتَ فِخَارٌ بِدُنْيَاكَ وَلَا بُدَّ للفِخارِ مِنْ أَنْ يَنْكَسِرَ

٤. قَوْلُنَا: الْحَمَامُ أَبْلَغُ مِنَ الكِتَابِ إِذَا سَجَعْ.



#### الْوَحْدَةُ الثَّانِيَــةُ

#### الصَّبْرُ

#### الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ تَرْبَوِيَّةً.
- مَفَاهِيْمُ إِجْتِمَاعِيَّةً.
  - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةٌ.

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- هَلْ تَذْكُرُ آيَةً قُرْآنِيَّةً أُخْرَى
   عَنِ الصَّبْرِ غَيْرَ الَّتِي وَرَدَتْ في
   التَّمْهِيدِ أَوْ أَيَّ كَلَامٍ مَأْتُورٍ؟
- هَلْ مَرَرْتَ بِمَوَاقِفَ تَسْتَدْعِي
   التَّحَلِّي بالصَّبْر؟ اذْكُرْهَا.

#### التَّمْهِ يُدُ:

قَالَ عَزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ ﴾ (البقرة: ١٥٣) ، وَالصَّلْوَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ ﴾ (البقرة: ١٥٣) ، وَيُقَالُ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الفَرَجِ ، والصَّبْرُ بَابُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، فَكَثِيْرٌ مِنَ الصِّعَابِ فِي الْحَيَاةِ إِنْ لَمْ نَتَحَلَّ بِالصَّبْرِ فَلَنْ نَسْتَطِيْعَ مُوَاجَهَتَهَا ، إِنْ لَمْ نَتَحَلَّ بِالصَّبْرِ فَلَنْ نَسْتَطِيْعَ مُوَاجَهَتَهَا ، بَلْ بِالصَّبْرِ يَنَالُ الإِنْسَانُ مُبْتَعَاهُ وَتَهُونُ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ والْمَصَاعِبُ .



#### الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

## النَّصُّ:

#### صَبْ رُ الْمَ رُأَةِ

صَلَاحٌ شَابٌ قَاهِرِيٌّ، وَهُو طَالِبٌ فِي الصَّفُ الأَوَّلِ فِي الْجَامِعَةِ، كَانَتْ وَالِدَّتُهُ تَتَفَائَى فِي الْعَمَلِ عَلَى رَاحَتِهِ وَتَلْبِيَةِ طَلَبَاتِهِ، وَلَمَّا أَحَسَّتِ الْأُمُ بِالْمَرْضِ فَكَّرَتْ فِي تَرْوِيْجِ الْبِنِهَا شَائَةً تُكْمِلُ مَا الْتَدَأَتْهُ هِيَ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ الْفَتَاةُ الَّتِي تَعِيْشُ فِي الْجِوَارِ خِيَارًا مِثاليًّا، فَمَاتَتِ الْأُمُّ، وَتَزَوَّجَ صَلَاحٌ لِابْتَدَأَتْهُ هِيْ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ الْفَتَاةُ الَّتِي تَعِيْشُ فِي الْجِوَارِ خِيَارًا مِثاليًّا، فَمَاتَتِ الْأُمُّ، وَتَزَوَّجَ صَلَاحٍ وَتَلْبِيةَ رَغَبَاتِهِ، وَيَشْبَحَتْ أَصْبَحَ الْقَيَامُ بِكُلِّ مَا يَخُصُّ صَلَاحًا مِنْ إِعْدَادِ الْمَلَابِسِ وَالْفَطُورِ وَالْغَدَّاءِ وَغَيْرِهِ أَهَمَّ مَا لَذَيْنَ يَعْلِمُ الْفَطُورِ وَالْغَدَّاءِ وَغَيْرِهِ أَهَمَّ مَا لَدَيْهَا، وإِذَا أَمْسَتْ أَمْسَى السَّهَرُ عَلَى رَاحَةِ صَلَاحٍ وَأَصْدِقَاتِهِ الَّذِيْنَ يَعْلِمُ عَلَى مَعَهُ لِمُذَاكَرَةِ الدُّرُوسِ لَلْنَا الشَّاغِلَ، وإِذَا أَمْسَتْ أَمْسَى السَّهَرُ عَلَى رَاحَةٍ صَلَاحٍ وَأَصْدِقَاتِهِ الَّذِيْنَ يَعْلِبُهُم مَعَهُ لِمُذَاكَرَةِ الدُّرُوسِ لَلْعَلْمَ السَّنَ أَمْسَى السَّهَ لِعَلَى رَاحَةٍ صَلَاحٍ وَأَصْدِقَاتِهِ الْذِيْنَ يَعْلَمُ عَلَيْهُ الْمُلَاتِهُ اللَّيْفِ لِعَيْمَ اللَّهُ اللَّافَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمِ الْعَلَامُ اللَّاقَةُ وَالِدِهَا أَمْتِكُ أَلْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامَ اللَّافَةُ وَالِدِهَا أَنْ مَنْ وَقَاةٍ وَالِدِهَا مُعْلَى اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لُولُولِ اللَّهُ لُولُ عَنْ اللَّهُ لُولُ عَيْلًا الطَّهُ لُولُولَ عَذَا الطَّهُ لُولُكُونَ هَذَا الطَّهُ لُ خَيْطًا يَصَلُ مَا وَيْنَ صَلَاحًا عَنْ حَمْلِهَا بِولَدِهِ الْفَلُولُ كَانَتُ تَخْشَى مِنْ رَدَّةٍ فِعْلِهِ ، وَأَرَادَتْ السَّهُ الطَلْقَلُ خَيْطُ الطَلُولُ خَيْطًا يَصَلُ بَيْنَهَا وَبُيْنَ صَلَاحًا عَنْ حَمْلِهَا بِولَدِهِ الْفَلُولُ وَالْوَلُولُ خَيْسُ مَنْ رَدَّةً وَالِدِهَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِهُ اللَّهُ اللَّولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي أَثْنَاءِ النَّصِّ:

انْظُرْ إِلَى مَا فِي النَّصِّ: (وَكَرِهَتْ أُمَيَّتَهَا الْمُقَيْتَةَ الَّتِي جَعَلَتْ زَوْجَها يَبْتَعِدُ مِنْها...) فَالاُمَّيَّةُ ظَاهِرَةٌ سَلْبِيَّةٌ تَقِفُ بَوَجْهِ تَقَدُّمِ الْمُجْتَمَعِ فَالاُمِّيَّةُ ظَاهِرَةٌ سَلْبِيَّةٌ تَقِفُ بَوجْهِ تَقَدُّمِ الْمُجْتَمَعِ وَتَطَوِّرِهِ، وَيَجِبُ التَّصَدِّي لَهَا بِكُلِّ الْوَسَائِلِ، وَتَطَوِّرِهِ، وَيَجِبُ التَّصَدِّي لَهَا بِكُلِّ الْوَسَائِلِ، وَلَا سِيمَا للْمَرْأَةِ فَهِيَ الأُمُّ الْمُربِيَّةُ الَّتِي تُحَفِرُ وَلَا سِيمَا للْمَرْأَةِ فَهِيَ الأُمُّ الْمُربِيَّةُ الَّتِي تُحَفِرُ الْمُحْدَمَةِ وَشَرِيْكُ الرَّجُل فِي بِنَاءِ الْبَلَدِ.

صَبَرَتْ زَيْنَبُ وَلَمْ تَنْكَسِرْ وَكَرِهَتْ أُمِيَّتَهَا الْمَقِيْتَةَ النَّتِي جَعَلَتْ زَوْجَهَا يَبْتَعِدُ مِنْهَا، فَسَجَّلَتْ فِي أَحَدِ مَرَاكِزِ مَحْوِ الْأُمِيَّةِ، وَكَانَتْ بِجَانِبِ الدِّرَاسَةِ تَشْتَغِلُ مَرَاكِزِ مَحْوِ الْأُمِيَّةِ، وَكَانَتْ بِجَانِبِ الدِّرَاسَةِ تَشْتَغِلُ بِالْخِيَاطَةِ لِتُعِيْلَ نَفْسَهَا وَوَلَدَهَا الصَّغِيْرَ، وَنَجَحَتْ بِالْخِيَاطَةِ لِتُعِيْلَ نَفْسَهَا وَوَلَدَهَا الصَّغِيْرَ، وَنَجَحَتْ رِينَبُ، وَأَحَبَّتُ مُوَاصَلَةَ الدِّرَاسَةِ، فَتَقَدَّمَتْ لِلْامْتِحَانِ الْخَارِجِيِّ لِلْدَرَاسَةِ الثَّانَويَّةِ، وَنَجَحَتْ بِتَفَوُّقِ، وَحِيْنَهَا الْخَارِجِيِّ لِلْدَرَاسَةِ الثَّانَويَّةِ، وَنَجَحَتْ بِتَفَوُّقِ، وَحِيْنَهَا أَحَسَّتْ بِالْإِنْتِصَارِ، الْإِنْتِصَارِ عَلَى وَاقِعِهَا وَالْمَصَاعِبِ

الَّتِي وَاجَهَتْهَا وَعَاهَدَتْ نَفْسَهَا عَلَى مُواصَلَةِ التَّعَلُّمِ مَا دَامَتْ حَيَّةً. صَارَ وَلَدُهَا غُلَامًا، وَرَجَعَ صَلَاحٌ مِنْ سَفَرِهِ بِعْدَ أَنْ حَصَلَ عَلَى شَهَادَةِ الدَّكْتُورَاهِ، وَكَانَ يَذْهَبُ يَوْمِيًّا لِيَجْلِسَ عَصْرًا فِي صَلَاحٌ مِنْ سَفَرِهِ بِعْدَ أَنْ حَصَلَ عَلَى شَهَادَةِ الدَّكْتُورَاهِ، وَكَانَ يَذْهَبُ يَوْمِيًّا لِيَجْلِسَ عَصْرًا فِي أَحَدِ الْمَقَاهِي الْقَرِيْبَةِ مِنْ دَارِهِ، وَالْتَقَى هُنَاكَ بِغُلَامٍ ذَكِيٍّ نَبِيْهٍ يُلَاعِبُهُ الشَّطْرَنْجَ بِبَرَاعَةٍ. وَطَلَّ لَعَلَامُ مَسْتَمِرًّا، وَفِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ لَمْ يَحْضَرِ الْغُلَامُ، فَسَأَلَ صَلَاحٌ عَنْهُ وَعَلَمَ بِمَرَضِهِ، فَذَهَبَ لِقَاوُهُمَا مُسْتَمِرًّا، وَفِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ لَمْ يَحْضَرِ الْغُلَامُ، فَسَأَلَ صَلَاحٌ عَنْهُ وَعَلَمَ بِمَرَضِهِ، فَذَهَبَ لِيَقُووُرَهُ فِي بَيْتِهِ، وَكَمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُ عَظِيمَةً، عِنْدَمَا فَتَحَتْ زَيْنَبُ الْبَابَ، فَهَذَا الْغُلامُ هُو ابْنُ لِيَرُورَهُ فِي بَيْتِهِ، هُو وَلَدُهُ الَّذِي ضَيَّعَهُ، وَبَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِأَخْبَارِهَا، نَدِمَ نَدَمًا شَدِيْدًا عَلَى خَسَارَتِهِ هَذِهِ الرَوجَةَ الْعَظِيْمَةَ الصَّابِرَةَ.

#### مَا بَعِـُدَ النَّصِّ:

#### مَعَانِي الْكَلِمَاتِ:

قَاهِرِيٌّ: يَعِيْشُ فِي مَدِيْنَةِ الْقَاهِرَةِ، عَاصِمَةِ مِصْرَ.

مُنْكِرَة لِذَاتِهَا: لَا تُفَكِّر فِي نَفْسِهَا وَإِنَّمَا هَمُّهَا إِسْعَادُ زَوْجِهَا.

مُذَاكَرَةُ الدُّرُوس: الْقِرَاءَةُ وَتَحْضِيْرُ الْوَاجِبَاتِ الدِّرَاسِيَّةِ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَتِينِ الْآتِيَتَينِ:

مِثَالِيًا، يَسْتَنْكِفُ.

#### نَشَاطٌ:

وَرَدَتْ فِي النَّصِّ عِبَارَةُ (هَذَا الْغُلَامُ)، كَيْفَ تُعْرِبُهَا؟

#### نَشَاطُ الْفَهِم وَالْاسْتِيْعَاب:

• هَلْ سَاعَدَ الصَّبْرُ زَيْنَبَ فِي التَّغَلُّبِ عَلَى مِحْنَتِهَا؟ كَيْفَ؟

#### الدَّرْسُ الثَّانِي: الْقَوَاعِدُ

#### كَانَ وَأَخَواتُهَا

لَوْ عُدْتَ عَزِيْزِي الطَّالِبَ إِلَى دَرْسِ الْمُطَالَعَةِ لَوَجَدْتَ الجُمْلَتَينِ الْآتِيتَينِ (كَانَتْ وَالِدَتُهُ تَتَفَانَى..)، وَ (كَانَتْ زَيْنَبُ الْفَتَاةُ الَّتِي تَعِيْشُ في الْجِوَارِ خِيَارًا...)، وَلَاسْتَرْجَعْتَ مَعْلُومَاتِكَ السَّابِقة عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ، فَقَدْ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَالْمُتَوسِطَةِ، وَمِنْ بَابِ السَّابِقة عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ، فَقَدْ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَالْمُتَوسِطَةِ، وَمِنْ بَابِ السَّابِقة عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ، فَقَدْ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَالْمُتَوسِطَةِ، وَمِنْ بَابِ السَّابِقة عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ، فَقَدْ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِ فِي الْمَرْحَلَتِيْنِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَالْمُتَوسِطَةِ، وَمِنْ بَابِ السَّابِقة عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ، فَقَدْ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِ فِي الْمَرْحَلَتِيْنِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَالْمُتَوسِطَةِ، وَمِنْ بَابِ اللَّالِبَ فِإِنَّ (كَانَ وَأَخَوَاتِهَا) أَفْعَالُ نَاقِصَةٌ، وَمَعْنَى نَاقِصَةٍ أَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى خَبِرِ لِيُكْمِلَ مَعْنَاهَا.

🌌 فَائِـــدَةٌ

كَانَ وَأَخَوَاتُهَا تَتَصرَّف عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

١. أَفْعَالُ تَتَصرَّفُ الى الْمَاضِي والمُضَارِعِ
والأمرِ وهِيَ: (كَانَ، وَأَصْبَحَ، وَأَمْسَى،
وَأَضْحَى، وَبَاتَ، وَظَلَّ، وَصَارَ).

٢. أَفعَالٌ تَتَصرَّفُ الى الْمَاضِي والمُضَارِعِ
 وهِيَ: (مَاانْفَكَ، وَمَازَالَ، وَمَابَرِحَ،
 وَمَافَتِئَ).

٣. أَفعَالُ تَكُونُ في الْمَاضِي فَقَطْ وهِيَ:
 (لَيْسَ، وَمَادَامَ).

وَالْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ هِيَ (كَانَ، وَأَصْبَحَ، وَأَمْسَى، وَأَضْحَى، وَبَاتَ، وَلَيْسَ، وَظَلَّ، وَصَارَ، وَمَاانْفَكَ، وَمَازَالَ، وَمَابَرِحَ، وَمَافَتِئَ، وَمَادَامَ) وَكُلُّ فِعْلٍ وَمَازَالَ، وَمَابَرِحَ، وَمَافَتِئَ، وَمَادَامَ) وَكُلُّ فِعْلٍ فِيْهَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مُعَيَّنٍ، فَ (كَانَ) تُفِيْدُ الزَّمَنَ الْمَاضِيَ، وَ(أَصْبَحَ) تُفِيْدُ حُصُولَ الْجُمْلَةِ فِي الضَّبَاحِ وَ(أَمْسَى) تُفِيْدُ حُصُولَ الْجُمْلَةِ فِي الصَّبَاحِ وَ(أَمْسَى) تُفِيْدُ حُصُولَ الْجُمْلَةِ فِي الْمَسَاءِ، وَ(أَمْسَى) تُفِيْدُ حُصُولَ الْجُمْلَةِ فِي اللَّمْسَاءِ، وَ(أَضْحَى) تُفِيْدُ حُصُولَ الْجُمْلَةِ فِي اللَّيْلِ، الشَّحَى، وَ(بَاتَ) لِحُصُولِ الْجُمْلَةِ فِي اللَّيْلِ، وَ(ظَلَّ) لِلاِسْتِمْرَارِ، وَ(طَلَّ) لِلاِسْتِمْرَارِ، وَ(طَلَّ) لِلاِسْتِمْرَارِ، وَ(طَلَّ) لِلاِسْتِمْرَارِ، وَ(صَارَ) تُفِيْدُ التَّحويل، وَ(مَاانْفَكَ)، وَ(مَازَالَ)،

وَ (مَابَرِحَ) وَ (مَافَتِئَ ) للْإِسْتِمْرَارِ أَيْضًا، وَ (مَادَامَ ) لِلدَّوَامِ غَيْرَ أَنَّ (مَا) مَعَهَا ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ وَلَيْسَتْ نَافِيَةً، أَيْ مُدَّة دَوَام. وَقَدْ مَرَّ بِكَ عَمَلُ هَذِهِ الأَفْعَالِ عِنْدَ دُخُولِهَا عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، فَالْمُبْتَدَأُ يَبْقَى مَرْفُوعًا وَيَكُونُ اِسْمًا لَهَا، وَيأتي اسمُ (كَانَ وَأَخَوَاتِهَا) بِصُورِ عدةٍ منها:

١ اسْمٌ ظَاهِرٌ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ )
 ١ الفرقان: ٥٤).

٢. اسْمٌ ظَاهِرٌ مُتَأْخِرًا مِثْلَ: لَيْسَ لِلْخَائِنِ ضميرٌ.

٣. ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مِثْلَ: لا أُصِاحِبُكَ مَادُمْتَ مُتَكَبِّرًا.

٤. ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَالُوا نَعْبُدُ
 أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ ۞» (الشعراء: ٧١).

وَأَمَّا الْخَبَرُ فَيَكُونُ مَنْصُوبًا، مِثْلَ الْجُمْلَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ (كانَتْ زَيْنَبُ خِيَارًا)، كَانَ: فِعْلُ مَاض نَاقِصٌ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْح، وَالتَّاءُ تَاءُ التَّأنِيْثِ السَّاكِنَةُ، وَزَيْنَبُ: اسْمُ (كَانَ) مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، وَخِيَارًا: خَبَرُ (كَانَ) مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ. وَقَدْ يَأْتِي خَبَرُ كَانَ وَأَخُواتُهَا جُمْلَةً إِسْمِيَّةً، مِثْلَ: (مَازَالَ الصَّبْرُ عَوَاقِبُهُ مَحْمُودَةٌ)، مَازَالَ: فِعْلُ مَاض نَاقِصٌ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُسْبَقَ الْفِعْلُ (زَالَ) برِ (مَا) لِكَي يَكُونَ مِنْ أَخَوَاتِ (كَانَ)، و(مَا) هُنَا نَافِيةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِي حَرْفُ نَفْي غَيْرُهُ، مِثْلَ (لَا)، وَ (لَمْ) إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَضَارِعًا، وَكَذَلِكَ الْحَالُ مَعَ (بَرحَ، وَانْفَكَّ، وَفَتيَ )، الصَّبْرُ: اسْمُ ( مَازَالَ ) مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعه الضَّمَّةُ الظَّاهرَةُ

#### فَائدَةٌ:

تَعْمَلُ الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ سَوَاءً كَانَتْ فِعْلَا أَوْ مَصْدرًا، كَمَا مَرَّ بِكَ فِي النَّصِّ (لِكَوْنِهَا أُمِيَّة)، فَ (كُونُ) هُنَا مَصْدَرٌ وعَمِل عَمَلَ أُمِيَّة)، فَ (كُونُ) هُنَا مَصْدَرٌ وعَمِل عَمَلَ فِعْلِهِ النَّاقِصِ، وَ(هَا) الضَّمِيْرُ الْمُتَّصِلُ فِي مَحَلِّ رَفْعِ السْمِ (كَوْنِ) وَ( أُمِيَّةً) خَبَرُ فِي مَحَلِّ رَفْعِ السْمِ (كَوْنِ) وَ( أُمِيَّةً) خَبَرُ (كُونِ) مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخره.

#### فَائِدَةٌ:

يَأْتِي خَبَرُ (لَيْسَ) مَجْرُورًا بِ (الْبَاءِ) الزَّائِدَةِ لِلْتَوْكِيْدِ كَثِيرًا، وَيَكُونُ مَجْرُورًا لَفْظًا مَنْصُوبًا مَحْلًا، مِثْلَ: لَيْسَ الْبَخِيْلُ بِمَحْمُودٍ، الْبَاءُ: حَرْفُ جَرٍّ زَائِدٌ لِلْتَوْكِيْدِ، مَحْمُودٍ: خَبَرُ لَيْسَ مَجْرُورٌ لَفْظًا مَنْصُوبٌ مَحَلًّا.

#### فَائلَدُةٌ:

قَدْ يَتَقَدَّمُ خَبَرُ الْفِعْلِ النَّاقِصِ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّمِهِ، مِثْلَ: حَكِيْمًا ظَلَّ الصَّابِرُ، فَقَدْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ (حَكِيْمًا) عَلَى (ظَلَّ) وَإِسْمِهَا، الْخَبَرُ (حَكِيْمًا) عَلَى (ظَلَّ) وَإِسْمِهَا، وَلَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ (لَيْسَ)، وَمَا يَقْتَرِنُ مِنَ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ بِ (مَا)، فَيَمْتَنِعُ تَقْدِيْمُ الْخَبَرِ عَلَيْهَا وَعَلَى إِسْمِهَا.

عَلَى آخِرهِ، عَوَاقِبُهُ: مُبْتَدَأٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ، وَهُوَ مُضَافٌ وَالْهَاءُ ضَميْرٌ مُتَّصلٌ في مَحلِّ جَرِّ بالإِضَافَة، مَحْمُودَةٌ: خَبرٌ للْمُبْتَدَأ (عَوَاقبُهُ) مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعه الضَّمُّة الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِره، وَالْجُمْلَةُ الاسْميَّةُ (عَوَاقِبُهُ مَحْمُودَةٌ) في مَحَلِّ نَصْب خَبَر ( مَازَالَ ). وَيَأْتِي الخَبَرُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً كَالْجُمْلَةِ الْوَارِدَةِ فِي النَّصِّ (كَانَتْ وَالِدَتُهُ تَتَفَانَي . . . . ) فَ ( وَالِدَتُهُ ): اسْمُ كَانَ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ وَهُوَ مُضَافٌّ وَالْهَاءُ ضَمِيْرٌ مُتَّصلٌ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِالإِضَافَةِ، تَتَفَانَى: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى الْألفِ لِلتعَذُّر، وَالْفَاعلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ (هِيَ)، وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ مِنَ الْفِعْل ( تَتَفَانَى ) وَالضَّمِيْر الْمُسْتَتِر فِي مَحَلِّ نَصْب خَبَر كَانَ. وَقَدْ يَأْتِي الْخَبَرُ شِبْهَ جُمْلَةِ ظَوْفِيَّةِ أَوْ مِنْ حَرْفِ الْجَرِّ وَالاسْم الْمَجْرُور، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا» (١٦ عِمْرَانَ: ١٥٦)، كَانُوا: كَانَ: فِعْلُ مَاض نَاقِصٌ مَبْنيّ على الضَّمِّ لاتصالِهِ بواو الجَمَاعَةِ، الْوَاوُ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلِّ رَفْع اسْم كَانَ، عِندَنَا: ظَرْفُ مَكَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْح وهو مضاف، وَ( نَا ) ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلِّ جَرِّ بالإِضَافَةِ وَالْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ في مَحَلِّ نَصْب خَبَر كَانَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ » (الْبَقَرَة:١٩٣)، يَكُونَ: فعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوْبٌ ( لأنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى فِعْل مُضَارِع مَنْصُوْبٍ فِي الآيةِ ) وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِه، التِّينُ: اسْمُ كَانَ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِه، لِلَّهِ: اللَّامُ حَرْفُ جَرِّ: (الله) لَفْظُ الْجَلَالَةِ اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الكَسرَةُ الظَّاهرَةُ، وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ مِنَ الْجَارِّ وَ الْمَجْرُورِ فِي مَحَلِّ نَصْب خَبَر (يَكُونَ).

عَزِيْزِي الطَّالِبَ مِنَ الْمُهِمِّ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ بَعْضَ الأَفْعَالِ تَأْتِي تَامَّةً وَهِيَ (كَانَ، وَأَصْبَحَ، وَأَمْسَى، وَظَلَّ، وَصَارَ، وَمَاانْفَكَ، وَمَابَرِحَ، وَمَادَامَ) إِذَا لَمْ تُسْبَقْ بـ (ما) الظَرْفِيَّةِ، كَمَا وَرَدَ فِي وَأَضْحَى، وَظَلَّ، وَصَارَ، وَمَاانْفَكَ، وَمَابَرِحَ، وَمَادَامَ) إِذَا لَمْ تُسْبَقْ بـ (ما) الظَرْفِيَّةِ، كَمَا وَرَدَ فِي النَّصِّ (إِذَا أَصْبَحَتْ أَصْبَحَ)، فَأَصْبَحَتْ هُنَا تَامَّةٌ وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى خَبَرِ مَنْصُوبٍ بَعْدَهَا، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعْلَى: ﴿ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۞ ﴾ (الشُّورَى: ٣٥)، فَالْفِعْلُ (صَارَ) الْحَتَفَى بِالْاسْمِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي جَاءَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۞ ﴾ (الشُّورَى: ٣٥)، فَالْفِعْلُ (صَارَ) الْحَتَفَى بِالْاسْمِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي جَاءَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى اللّهِ مَنْصُوبٍ ، وَيُعْرَبُ الاسْمُ الْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ فَاعِلًا، وَ(صَارَ) لَيْسَ بِمَعْنَى التَّعْدِيلِ مِنْ شَيْءٍ إِلَى اللّهِ مَنْ مُنْصُوبٍ ، وَيُعْرَبُ الاسْمُ الْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ فَاعِلًا ، وَ(صَارَ) لَيْسَ بِمَعْنَى التَّهِ وَعِلَى مَنْ شَيْءٍ إِلَى اللّهِ مَالِي مَنْ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ وَإِنَّمَا بِمَعْنَى ( تَوُولُ أَوْ تَرْجِعُ ). وَنُعْرِبُ ( تَصِيرُ ): فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعُ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ ، والْأُمُورُ: فَاعِلْ مَرفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ ، والْأُمُورُ: فَاعِلْ مَرفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ ، والْأُمُورُ: فَاعِلْ مَرفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ ، والْأُمُورُ: فَاعِلْ مَرفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ ، والْأُمُورُ : فَاعِلْ مَرفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى الْعَلْمُ مَا الْمَلْعُومُ الْعَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَاعِلَى الْمَلْ الْعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعَلَى الْمُؤْمُ الْعَلَى الْمُعْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْعُرَامِ الْعُمُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللْعُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

#### خُلَاصَةُ الْقَوَاعد:

- ١. كَانَ وَأَخُوااتُهَا أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الإسْمِيَّةِ فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ اِسْمًا لَهَا وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهَا.
  - ٢. لِكُلِّ فِعْلِ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مَعْنًى خَاصٌّ بِهِ.
- ٣. سُمِّيَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بِالنَّاقِصَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكْتَفِي بِالْاسْمِ وَإِنَّمَا تَحْتَاجُ إِلَى الْخَبَرِ لِيُكْمِلَ مَعْنَاهَا.
- ٤. يَأْتِي اسْمُ هَذِهِ الأَفْعَالِ اسْمًا ظَاهِرًا، وَضَمِيرًا مُسْتَتِرًا، وَضَمِيرًا مُتَّصِلًا، وَاسْمًا ظَاهِرًا مُتَاخِّرًا.
- ٥. يَأْتِي خَبَرُ هَذِهِ الأَفْعَالِ مُفْرَدًا، وَجُمْلَةً اِسْمِيَّةً، وَجُمْلَةً فِعْلِيَّةً، وَشِبْهَ جُمْلَةٍ ظَرْفِيَّةٍ، أَوْ مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُور.
  - ٦. تَأْتِي بَعْضُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ تَامَّةً إِذا اكْتَفَتْ بِالْاسْمِ الْمَرْفُوعِ بَعْدَهَا.

#### تَقْويهم اللِّسَانِ:

(وَبِمَا أَنَّ الطَّالِبَ مُوَاظِبٌ عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنَّ فُرْصَتَهَ فِي التَّفَوُّقِ أَكْبَرُ) أم (وَلَمَّا كَانَ الطَّالِبُ مُوَاظِبًا عَلَى الدَّوَام، كَانَتْ فُرْصَتُهُ فِي التَّفَوُّقِ أَكْبَرَ)؟

قُـــــُ : وَلَمَّا كَانَ الطَّالِبُ مُوَاظِبًا عَلَى الدَّوَامِ، كَانَتْ فُرْصَتُهُ فِي التَّفَوُّقِ أَكْبَرَ. وَلَا تَقُلُ: وَبِمَا أَنَّ الطَّالِبَ مُوَاظِبٌ عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنَّ فُرْصَتَهَ فِي التَّفَوُّقِ أَكْبَرُ. السَّبَبُ: لأَنَّ (لَمَّا) ظَرْفٌ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْط، وَفعْلُهُ وجَوَابُهُ فعْلَان مَاضيَان.

#### حَلُّلْ وَأَعْرِبْ مَاتَحْتَهُ خَطّ: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران:١١٠).

تَنَدَكُونِ عِنْدَ اتَّصَالِهِ بِالتَّاء (ضَمِيْرِ عَنْدَ اتِّصَالِهِ بِالتَّاء (ضَمِيْر الرَّفْعِ الْمُتَحَرِّكِ).

تَعَلَّمْتَ: أَنَّ (كَانَ وَأَخَوَاتُهَا) تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ فَتَرْفَعُ الأَوَّلَ إِسْمًا لَهَا وَتَنْصِبُ الثَّانِي خَبَرًا لَهَا.

#### الْإعْرَابُ:

كُنتُمْ: فِعْلُ مَاض مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ لِاتِّصَالِهِ بِالتَّاءِ، وَالتَّاءُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ رَفْع اسْم (كَانَ)، وَالْمِيْمُ عَلَامَةُ جَمْعِ الذُّكُورِ.

خَيْرَ: خَبَرُ (كَانَ) مَنْصُوبٌ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ وَهُوَ مُضَافٌ.

أُمَّةٍ: مُضَافٌ إِلَيْه مَجْرُورٌ وَعَلامَةُ جَرِّه الْكَسْرَةُ الظَّاهرَةُ في آخره.

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتيةَ: (لَا أُصَاحِبُكَ مَادُمْتَ مُتَكَبِّرًا).

#### التَّمْرِينَاتُ

التَّمْرِينُ (١): اِسْتَخْرِجِ الْأَفْعَالَ النَّاقِصَةَ مِنَ النَّصُوصِ التَّاليَةِ وَأَعْرِبْهَا مَعَ تَعْيِينِ أَسْمائِهَا وَأَخْبَارِهَا:

١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ ﴾ (هود:١١٨).

٢. قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَن نَّبُرُحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ﴾ (طه:٩١).

٣. قَالَ إِبْنُ السِّكِّيتِ:

نَفْسِي تَرُومُ أُمُـورًا لَسْتُ أُدْرِكُهَا مَا دُمْتُ أَحْذَرُ مَا يَأْتِي بِهِ الْقَـدَرُ لَفْسِي تَرُومُ أُمـُومً السَّفَـرُ لَيْسَ اِرْتِحَالُكَ فِي ضُرِّ هُوَ السَّفَـرُ لَيْسَ اِرْتِحَالُكَ فِي ضُرِّ هُوَ السَّفَـرُ

٤. قَالَ الشَّاعرُ:

ه . قَالَ الْمَتَنَبِيُّ :

وَلِلنَّفْسِ أَخْلَاقٌ تَــدُلُّ عَلَى الْفَتَــى أَكَانَ سَخَـاءً مَا أَتَى أَمْ تَسَاخِيَـا

#### التَّمْرِينُ (٢): اقْرَأِ النَّصّ التَّالِيَ وَأَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ بَعْدَهُ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) يُوزِّعُ عَلَى الْمُسْلِمينَ بَيَادِرَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ وَلَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ؛ حَتَى إِنَّ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: كُنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ والشَّهْرَينِ لا يُوْجَدُ في بَيْتِنَا نَارٌ لِلطَّبْخ، إِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

١. اِسْتَخْرِج الْأَفْعَالَ النَّاقِصَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ وَعَيِّنِ الْإِسْمَ وَالْخَبَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا.

٢. دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ مَمْنُوعَتَانِ مِنَ الصَّرْفِ لِأَنَّهَما صِيْغَتا مُنْتَهَى الْجُمُوعِ، بَيِّنْ سَبَبَ صَرْفِهَا فِي النَّصِّ. وهَلْ هُنَاكَ طَرِيْقَةٌ أُخْرَى لِصَرْفِ الْمَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ؟

٣. ما سَبَبُ تَسْمِيَةِ التَّمْرِ وَالمَاءِ بِالْأَسْوَدَيْنِ؟ اسْتَعِنْ بِمُدَرِّسِكَ وَبِشَبَكَةِ الْمَعْلُومَاتِ الدَّوْلِيَّةِ.

#### التَّمْرينُ (٣):

كَانَ هُناكَ سَاقٍ يَعْمَلُ لَدَى أَحَدِ الْمُلُوكِ، وَكَانَ عِنْدَهُ جَرَّتَان، إِحْدَاهُمَا سَلِيْمَةٌ، وَالْأُخْرَى مَلْكَى بِالنُّقُوبِ وَالتَّشَقُقَاتِ، وَكَانَ الْمَلِكُ كُلَّ يَوْمٍ يَخْتَارُ الْجَرَّةَ السَّلِيْمَةَ لِيَشْرَبَ مِنْهَا، وَحَزِنَتِ الْجَرَّةُ الْمُلِكُ لَا يَشْرَبُ مِنْهَا، وَحَزِنَتِ الْجَرَّةُ الْمُلِكَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَائِي، فَتَبَسَّمَ السَّاقِي بِهُدُوءٍ وَقَالَ لِلْجَرَّةِ: لَا تَتَعَجَّلِي وَاصْبِرِي، سَأُوضِحُ لَكِ غَدًا لِمَاذَا وَمُنْ مَائِي، فَتَبَسَّمَ السَّاقِي بِهُدُوءٍ وَقَالَ لِلْجَرَّةِ: لَا تَتَعَجَّلِي وَاصْبِرِي، سَأُوضِحُ لَكِ غَدًا لِمَاذَا وَمُنْ مَائِي، فَتَبَسَّمَ السَّاقِي بِهُدُوءٍ وَقَالَ لِلْجَرَّةِ: لَا تَتَعَجَّلِي وَاصْبِرِي، سَأُوضِحُ لَكِ غَدًا لِمَاذَا وَمُومُ مَعْ السَّاقِي وَقُلُ لِلْجَرَّةِ الْمُلَاكَ بِالْمَاءِ كُلَّ يومٍ، وَفِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ مَلاَ الْجَرَّتَيْنِ كَعَادَتِهِ، ثُمَّ أَحْتَفِظُ بِكِ وَأُصِرُّ على أَنْ أَمْلَاكَ بِالْمَاءِ كُلَّ يومٍ، وَفِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ مَلاَ الْجَرَّتَيْنِ كَعَادَتِهِ، ثُمَّ أَلْ لِلْجَرَّةِ الْمُنْوِنِ لَكُو بِالْمَاءِ كُلَّ يومٍ، وَفِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ مَلاَ الْجَرَّتَيْنِ كَعَادَتِهِ، ثُمَّ أَلْ لِلْجَرَّةِ الْمُنْ اللَّهِ لِي وَأُصِرُ عِلَى أَنْ أَمْلاكَ بِالْمَاءِ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ السَّاقِي وَقَدِ امْتَلَاتْ بِالْحُومُ اللَّي عَلَى الْمَاءِ وَلَا أَزْمُ وَلَا أَزْمُالُ وَلَا فَرَاشَاتُ الْمُلَونَةُ ، أَمَّا الْجَرَاقُ اللَّالِي مَا لُكُلُ شَيْء وَوْرَهُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ . السَّلِيْمَةُ فَكَانَتْ جِهَتُهَا جَافَةً قَاحِلَةً لَيْسَ فِيْهَا زَرْعٌ وَلَا أَزْهَارٌ وَلَا فَرَاشَاتُ . فَعَلِمَتِ الْجَرَّةُ الْكُلِّ شَيْء وَوْرَهُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ .

- ١. اِسْتَخْرِجْ خَبَرَ (كَانَ وَأَخَوَاتُهَا) الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ وَبَيِّنْ نَوْعَهُ.
- لَاذَا وَرَدَتْ كَلِمَةُ (السَّاقِي) عَلَى صُورَتَيْنِ (سَاقٍ) وَ (السَّاقِي)؟ وَمَاذَا نُسَمِّي هَذَا النَّوْعَ مِنَ الأَسْمَاء؟
  - ٣. حَوّلِ الْخَبَرَ الْمُفْرَدَ الْوَاردَ فِي النَّصِّ إِلَى خَبَر جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ.
    - ٤. حَوِّلِ الْخَبَرَ الْجُمْلَةَ الْوَارِدَ فِي النَّصِّ إِلَى خَبَر مُفْرَدِ.

#### التَّمْرِينُ ( ٤ ): مَيِّزْ بَينَ ( كَانَ وَأَخَوَاتُهَا ) النَّاقِصَةِ والتَّامَةِ فِي كُلِّ مِمَّا يَّأْتِي:

- ١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ ﴾ (الرُّوم: ١٧).
  - ٢. قَالَ تَعَالَى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ » (الْبَقَرَة: ٢٨٠ ).
    - ٣. سَأُوَاصِلُ دِرَاسَتِي مَا دُمْتُ قَادِرًا.
    - ٤ . لَوْ دَامَ الْعَدْلُ لَانْتَشْرَت السَّعَادَةُ .
      - ٥. ظَلَّت الأُمُّ صَابِرَةً.

#### التَّمْرِينُ ( ٥ ): أَدْخِل الْبَاءَ عَلَى خَبَر (لَيْسَ) فِي الْجُمَل الآتِيَةِ وَأَعْرِبْهُ:

- ١. لَيْسَ الْفَقْرُ عَيْبًا.
- ٢. لَيْسَ الْخَائِنُ صَدِيْقًا.
- ٣. لَيْسَ التَّنَافُسُ مَذْمُومًا.
- ٤. لَيْسَ كُلُّ غَنِيٍّ ذا سَعَادَةٍ.

#### التَّمْرِينُ (٦): أَعْرِبْ مَاتَحْتَهُ خَطٌّ.

- ١. إتَّقِ اللهُ حَيْثُمَا كُنْتَ.
- ٢. إِذَا كُنْتَ ذَا رأي فَكُنْ ذَا عَزِيْمةٍ
- فَإِنَّ فَسَادَ الرَّأْيِ أَنْ تَتَرَدَّدَا.
  - ٣. كَانَتِ الْمُمَرِّضَتَانِ رَحِيمَتَيْنِ.



# الدَّرْسُ الثَّالثُ: التَّعْبيْـرُ

# أوَّلا: التَّعْبِيْرُ الشَّفَهيُّ

### نَاقِشِ الْأَسْئِلَةَ التَّالِيَةَ مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ:

١. الصَّبْرُ أَصِفَةٌ فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا أَمْ صِفَةٌ مُكْتَسَبَةٌ؟ تَحَدَّثْ عَنْ ذَلِكَ.

٢. هَلْ قَرَأْتَ قِصَّةً أَعْجَبَتْكَ عَنِ الصَّبْرِ؟ شَارِكْ زُمَلاءَك بِهَا.

٣. مَا الصِّفَةُ الْمُضَادَةُ للصَّبْرِ؟

٤. هَلْ مِنَ الصَّحِيحِ أَنْ نعُدَّ الصَّبْرَ صِفَةً سَلْبِيَّةً؟

### ثَانِيًا: التَّعْبِيْرُ التَّحْرِيْرِيُّ

أُكْتُبْ قِطْعَةً نَثْرِيَّةً تَتَكَلَّمُ فِيْهَا عَلَى الصَّبْرِ، مُنْطَلِقًا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ (صلَّى اللهُ عَلَيْه وَآله وَسَلَّمَ):

(الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ).

# الدَّرْسُ الرَّابِعُ: الأَدَبُ

### لَيْلَى الأَخْيَليَّة

وَهِيَ لَيْلَى بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّحَالِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ كَعْبٍ، بْنِ الأَخْيَلِ، تَوَفَّاهَا الله سَنَةَ مَهُ مَا مَعْ لَيْلَى بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّحَالِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ كَعْبٍ، بْنِ الأَخْيَلِ، تَوَفَّاهَا الله سَنَة مَهُ هَا هُمُ مَا مَعْ مُلِهُا غَيْرُ الخَنْسَاءِ، أَحَبَّتْ تَوْبَةَ بْنَ الحِمْيَر وَفَضَاحَتِهَا، حَتَّى قِيلَ إِنْهَا أَشْعَرُ النِّسَاءِ، لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهَا غَيْرُ الخَنْسَاءِ، أَحَبَّتْ تَوْبَةَ بْنَ الحِمْيَر وَأَتَتُهُ هِيَ بِأَصْدَقِ وَأَحَبَّهَا، وَذَاعَتْ قِصَّةُ حُبِّهِمَا، وَطَبَقَتِ الآفَاقَ، قَالَ فيها تَوْبَةُ أَعَذَبَ الشَّعْرِ، وَرَثَتْهُ هِيَ بِأَصْدَقِ الغَوَاطِفِ، وبأَبْيَاتٍ تَقْطُرُ لَوْعَةً وَأَسًى.

### قالَتْ لَيْلَى الأَخْيَليَةُ تَرْثِي توْبَةَ:

(لِلْدَرْس)

فَأَقْسَمْتُ أَرْثِي بَعْدَ تَوْبَةَ هَالِكَا لَعَمْرُكَ مَا بِاللَوْتِ عَارٌ عَلَى الفَتَى لَعَمْرُكَ مَا بِاللَوْتِ عَارٌ عَلَى الفَتَى وما أَحَدُ حَيٌّ وإنْ عَاشَ سَالِكًا وَمَنْ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ الدَّهْرُ جَازِعًا وَلَيَسَ لذي عَيشٍ مِنَ اللَوْتِ مَذْهَبُ وَلَيَسَ لذي عَيشٍ مِنَ المَوْتِ مَذْهَبُ وَلَا الحَيُّ مِمَا يَحْدُثُ الدَهْرُ مُعْتِبُ وَلَا الحَيُّ مِمَا يَحْدُدُ الدَهْرُ مُعْتِبُ وَكُلُّ شَبِابٍ أَوْ جَدِيدٍ إلى بُلَى وَكُلُّ شَبِابٍ أَوْ جَدِيدٍ إلى بُلَى فَأَقْسَمْتُ لا أَنْفَاكُ أَبْكِيكَ مَادَعَتْ فَأَقْسَمْتُ لا أَنْفَاكُ أَبْكِيكَ مَادَعَتْ فَأَقْسَمْتُ لا أَنْفَاكُ أَبْكِيكَ مَادَعَتْ

وَأَحْفَلُ مَنْ دَارَتْ عَلَيهِ الدَّوَائِرُ (۱) إِذَا لَمْ تُصِبْهُ فِي الْحَيَاةِ اللَّعَايِرُ إِإِذَا لَمْ تُصِبْهُ فِي الْحَيَاةِ المَعَايِرُ بِأَخْلَدَ مِمَّنْ غَيَّبَتْهُ المَقَابِرُ فِلْلا بُدَّ يَوْمًا أَنْ يُرَى وَهْوَ صَابِرُ فَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ يُرَى وَهْوَ صَابِرُ (٢) وَلَيْسَ عَلَى الأَيَامِ والدَهْرُ غَابِرُ (٢) وَلَيْسَ عَلَى الأَيَامِ والدَهْرُ غَابِرُ (٢) وَلَا المَيتُ إِن لَمْ يَصْبِرِ الحِيُّ نَاشِرُ (٣) وَكُلُّ امْرِىءٍ يَوْمًا إلى اللهِ صَائِرُ (١) عَلَى فَنَن وَرْقَاء أو طَارَ طَائِرُ (١)

#### اللُّغَــة:



(١) أَحْفَلُ: أَهْتَمُّ.

الدُوَائِرُ: المَصَائِبُ وَدُواعِي الزَمَن.

- (٢) غابرُ: زائِلُ.
- (٣) مُعْتِبُ: مُسَامِحُ.

نَاشِرُ: عَائدُ.

- (ئ) بُلَى: زَوَالٌ.
- (٥) فَنَنْ: غُصْنْ.

وَرْقَاءُ: حَمَامَةٌ بَيْضَاءُ مُطَوَّقَةُ الرَقَبةِ بالسَّوَادِ.

#### تَحْليلُ النَّصِّ:

أَحَبَّتْ لَيْلَى الأَخْيَلَيَةُ تَوْبَةَ وَأَحَبَّهَا، ثُمَّ أَنَّ قِصَّةَ حُبِّهِمَا قَدْ ذَاعَتْ، وَكَانَ تَوْبَةُ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ أَجَبُهِمَا وَلَا أَنَّ أَبَاهَا رَفَضَ – كَمَا اعْتَادَتِ العَرَبُ رفضَ تَزويجِ الفَتَاة بِمَنْ أَحَبَّهَا إِذَا مَا ذَاعَتْ قِصَّةُ عُبِهِمَا وَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ وَظَلَّتُ لَيْلَى وَفِيَّةً لِتَوْبَةَ وَظَلَّ وَفَيًا لَهَا، وَفِي يَوْمٍ كَانَتْ لَيْلَى عَائِدَةً مَعَ زَوْجِهَا مِنْ سَفَر لَهُمَا، فَمَرًّا بِقَبْر تَوْبَة، فَوَقَفَتْ عَلَى قَبْرِهِ تَرْثِيهِ.

والرِثَاءُ هُوَ لَوْنُ عَرَفَهُ الشِعْرُ العَربِيُّ فِي عُصُورِهِ كَافَّةً. تَبْدَأُ لَيْلَى قَصِيدَتَهَا بِالقَسَمِ (فَأَقْسَمْتُ ارْثِي الْعَربِيُّ فِي عُصُورِهِ كَافَّةً. تَبْدَأُ لَيْلَى قَصِيدَتَهَا بِالقَسَمِ (فَأَقْسَمْتُ انْ لا أَرْثِي أَحَدًا يَمُوتُ (هَالِكًا) مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ تَوْبَة وَهِيَ لَنْ تَحْزَنَ لِفَقْدِ أَرْثِي الْعَدَةِ مِنْ تَنَاوَلَتْهُ المَصَائِبُ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَ ذلِكَ إِلَى تَأْكِيدِ أَنَّ المَوْتَ لَيسَ بِعَارٍ عَلَى الفَتَى، فِي إِشَارَةٍ مِنْهَا إِلَى أَنَّ المَوْتَ هُوَ نِهَايَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ، وَلَيسَ هُنَاكَ مَنْ هُو خَالِدٌ وَإِنْ عَاشَ حَيَاتَهُ سَالِمًا، وَإِنَّ المَوْتَ هُو نِهَايَةُ كُلِّ حَيٍّ فَلَا مَهْرَبَ مِنْهُ.

ثُمَّ تَسْتَرسِلُ فِي رِثاءِ حَبِيبِهَا تَوْبةَ، عَبْرَ أَبْيَاتٍ تَحْمِلُ دَلَالَتٍ عَمِيقَةً وَفَلَسَفَةً خَاصَةً إِزاءَ المَوْتِ، وَلَعَلَّ هَذِهِ الدَلَالَتِ وَالمَعَانِيَ هِيَ مَا جَعَلَتْ مِنْهَا، إحْدَى أَهَمِّ الشَوَاعِرِ فَلَا تَتَقَدَّمُهَا إلَّا

الخَنْسَاءُ، وَتَتَجَلَّى هذِهِ الفَلْسَفَةُ بِقَوْلِهَا ( وَكَلُّ شَبَابٍ أَوْ جَدِيدٍ إِلَى بُلَى وَكلُّ امْرِئ يَوْمًا إِلَى الله صَائِرُ)؛ إِذْ إِنَّهَا تُوَيِّدُ أَنَّ الشَبَابَ زِائِلٌ لَا مَحَالَةَ وهُو مُنْقَضٍ، وَإِنَّ كُلَّ أَمْرِىءٍ لَا بُدَّ أَنْ يُلاقيَ رَبَّهُ صَائِرُ)؛ إِذْ إِنَّهَا تُوَيِّدُ أَنَّ الشَّبَابَ زِائِلٌ لَا مَحَالَةَ وهُو مُنْقَضٍ، وَإِنَّ كُلَّ أَمْرِىءٍ لا بُدَّ أَنْ يُلاقي رَبَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَي إِنَّ المَوْتَ نِهَايةُ كُلِّ حَيِّ، وَلَعَلَّ هَذَا البَيْتَ يُذَكِّرُنَا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ كَعْبٍ بنِ زُهَيْرٍ بنِ أَبِي سَلمَى الَّذِي يَقُولُ فِيهِ:

كُلُّ ابْنِ أُنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ يَوْمًا عَلَى آلةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ.

وَمِثْلَمَا بَدَأَتْ لَيْلَى قَصِيدَتَهَا بِالقَسَمِ تُنْهِيها بِالقَسَمِ دَلَالَةً على تَوكِيدِ الوَفَاء لِحَبِيبِهَا تَوْبَةَ فَتُخَاطِبُهُ بِالقَوْلِ بَأَنَهَا سَتَظَلُّ تَرْثِيهِ مَهْمَا طَالَ بِهَا العُمْرُ وَكُلَّمَا غَنَّتِ الحَمَائِمُ عَلَى أَغْصَانِ الشَجَرِ وَكُلَّمَا خَنَّتِ الحَمَائِمُ عَلَى أَغْصَانِ الشَجَرِ وَكُلَّمَا حَلَّقَ طَائِرٌ فِي السَّماءِ.

وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّنَا عَلَى القُدْرَةِ الشِّعْرِيَّةِ المُتَمَيِّزَةِ لِلْشَاعِرَةِ؛ إِذْ إِنَّ قَصِيدَتَهَا قَدْ حَمَلَتْ تَأْكِيدَ الوَفَاءِ حَتَى بَعْدَ رَحِيلِهِ (بِدَلَالَةِ تَكْرَارِ القَسَمِ الَّذِي جَاءَ في بِدَايَةِ القَصِيدَةِ وَنِهَايَتِهَا)، فَضْلًا عَنِ الْعَاطِفَةِ الصَّادِقَةِ، زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ اصْطَبَغَتْ بفكرةٍ عَمِيقَةٍ إِزَاءَ المَوْتِ مَرَدُّهَا إلى عُمْقِ الأَلَم، أَلَم فَقْدِ حَبِيبِهَا.

ولَمْ تَكُنِ العَاطِفَةُ أَوِ الدَلَالاتُ العَمِيقةُ أو حتَّى طابِعُ الحِكْمَةِ هي السِّمَاتُ التي تَمَثَّلَتْ بِالقَصِيدَةِ فقطْ، بَلْ إِنَّ القَصِيدَةَ انْطوَتْ أيضًا على قَضَايَا حِكَمِيَّةٍ، فَقَصِيدتُها تَشْتَمِلُ عَلَى كَثِيرٍ بِالقَصِيدَةِ فقطْ، بَلْ إِنَّ القَصِيدَةَ انْطوَتْ أيضًا على قَضَايَا حِكَمِيَّةٍ، فَقَصِيدتُها تَشْتَمِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الحِكَمِ وَهَذَا يُدَلِّلُ عَلَى سِعَةِ ثَقَافَةِ الشَّاعِرَةِ مِثْلَ ( دَارَتْ عَلَيهِ الدَوائِرُ، وَكُلُّ امْرِيءٍ يَوْمًا إلَى اللهِ صَائِرُ) وَغَيْرِها مِنَ العِبَارَاتِ البَلاغِيَّةِ.

#### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:

س ( : ما الغَرضُ الَّذِي نَظَمَتْ فِيهِ الشَّاعِرَةُ قَصِيدَتَهَا؟

س ٢: في أَيِّ الأَبْيَاتِ أَكَّدَتِ الشَّاعِرَةُ الوَفَاءَ لِحَبيبِهَا؟

س : ثَمَة تَشَابُهُ بَيْنَ ما قَالَتْهُ الشَّاعِرَةُ ومَا قَالَهُ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ، فَسِّرْ ذَلِكَ.

س 2: بِمَ اتَّسَمَتْ قَصِيدةُ الشَّاعِرةِ؟

[ Jag

### الْوَحْدَةُ الثَّالثَّــةُ

# الْوَفَاءُ

#### التَّمُهِ يُدُ:

يُقَالُ: إِنَّ الْوَفَاءَ مِنْ شِيمِ الْكِرَامِ، وَالْغَدْرَ مِنْ صِفَاتِ اللِّئامِ، فَالْوَفَاءُ أَجْمَلُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الصِّفَاتِ، فبِهِ تَدُوْمُ الْمَوَدَّةُ وَتُصْبِحُ الْمُجْتَمَعَاتُ أَكْثَرَ تَمَاسُكًا.

### الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ تَرْبَوِيَّةٌ.
- مَفَاهِيْمُ إِجْتِمَاعِيَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ لُغَوِيَّةً.
  - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ بَلاغِيَّةٌ.

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- هَلْ تَظُنُّ أَنَّ الْوَفَاءَ صِفَةٌ تَتَغَيَّرُ
   بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ؟ وَضِّحْ ذَلِكَ.
- مَا دَوْرُ الصَّدِيقِ الْوَفِيِّ فِي
   حَيَاتك؟



# الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

# النَّصُّ:

### الْوَفَاءُ

كَانَ هُنَاكَ شَابٌ ثَرِيٌّ عِنْدَهُ الْكَثِيْرُ مِنَ الأَمْوَالِ وَالْمَشَارِيْعِ الضَّخْمَةِ، وَكَانَ وَالدُهُ يَعْمَلُ بِتِجَارَةِ الْمُجَوْهَرَاتِ وَالْيَاقُوتِ وَالأَحْجَارِ الْكَرِيْمَةِ، وَكَانَ هَذَا الشَّابُ كَرِيْمًا جِدًّا وَيُحِبُّ النَّاسَ وَلَاسِيَمَا أَصْدِقائِهِ، وَيُؤْثِرُهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَعلى أَقْرَبِ الْمُقَرَّبِيْنَ إِلَيْهِ، وَكَانُوا هُمْ أَيْضًا يُحِبُّونَهُ بِشِدَّةٍ وَيَحْتَرِمُونَهُ كَثَيْرًا.

فِي أَثْنَاءِ النَّصِّ:

النّفُورُ إِلَى مَا فِي النّصِّ: (أَصَابَ الْعَائِلَةُ الْفَقْرُ الشَّدِيْدُ، وَانْتَهَتِ الْمَشَارِيعُ وَالْأَعْمَالُ جَمِيْعًا...) وَلَعَلَّ فِعْلَ هَذَا الشَّابِ كَانَ قَائِمًا عَلَى الإِسْرَافِ، وَقَدْ ذَمَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الإِسْرَافَ وَالتَّبْذِيرَ فَقَالُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ غَنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا ﴿ آَنَ الْإِسْراء: ٢٩)، إِذْ يَجِبُ أَنْ يُفَكِّرَ الإِنْسَانُ فِي أُمُورِ مَعِيْشَتِهِ وَإِنْفَاقِهِ عَلَى الضَّرُورِي مِنِ احْتياجَاتِهِ وَيَبْتَعِدَ مِنَ الْإِسْرافِ الَّذِي قَدْ يَجْعَلُهُ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَفَى حَاجَةً إِلَى غَيْرِه مِنَ النَّاسِ.

دَارَتِ الْأَيَّامُ وَمَاتَ الْأَبُ وَأَصَابَ الْعَائِلَةَ الْفَقْرُ وَالْآعِمَالُ جَمِيْعًا، الشَّدِيْدُ، وَإِنْتَهَتِ الْمَشَارِيْعُ وَالْآعْمَالُ جَمِيْعًا، وَعَاشَ الشَّابُ أَيَّامًا صَعْبَةً مِنَ الْفَقْرِ وَالاِحْتِيَاجِ، فَعَلَمَ أَنَّ فَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ أَصْدِقَاءِ الْمَاضِي، فَعَلَمَ أَنَّ فَأَخُذَ يَبْحَثُ عَنْ أَصْدِقَاءِ الْمَاضِي، فَعَلَمَ أَنَّ فَأَخُذَ يَبْحَثُ عَنْ أَصْدِقَاءِ الْمَاضِي، فَعَلَمَ أَنَّ فَأَوْرَبَ صَدِيْقٍ لَهُ أَثْرَى، وَكَانَ هَذَا الصَّدِيْقُ مَوْضِعَ تَكْرِيْمٍ دَائِمًا، وَأَنَّهُ الآنَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُصُورِ الْفَحْمَةِ وَالْأَمْلَاكِ. إتَّجَهَ الشَّابُ إِلَى صَدِيقِهِ لَعَلَّهُ الْفَحْمَةِ وَالْأَمْلَاكِ. إتَّجَهَ الشَّابُ إلِي صَدِيقِهِ لَعَلَّهُ يَجِدُ لَدَيْهِ عَمَلًا أَوْ سَبِيلًا لِإِصْلَاحٍ حَالِهِ، وَلَكِنَّهُ عَلَا أَوْ سَبِيلًا لِإِصْلَاحٍ حَالِهِ، وَلَكِنَّهُ عَدِن وَصَلَ إِلَى بَابِ الْقَصْرِ اسْتَقْبَلَ الشَّابُ الْخَدَمُ وَالْحَشَمُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ صَدِيْقُ صَاحِبِ الْقَصْرِ وَأَنَّ وَالْحَشَمُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ صَدِيْقُ صَاحِبِ الْقَصْرِ وَأَنَّ اللَّالَةُ اللَّالِيْ بَابِ الْقَصْرِ وَأَنَّ وَالْحَشَمُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ صَدِيْقُ صَاحِبِ الْقَصْرِ وَأَنَّ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةِ الْمَاتِ طَويْلَةً .

ذَهَبَ الْخَدَمُ وَأَخْبَرُوا صَاحِبَ الْقَصْرِ عَنْ وُجُودِ صَدِيْقِهِ بِانْتِظَارِهِ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِ

السِّتَارِ، فَرَأَى شَخْصًا رَثَّ الثِّيَابِ تَبْدُو عَلَيْهِ مَلَامِحُ الْفَقْرِ، فَقَالَ: لَيْتَهُ مَا أَتَانِي، وَأَخْبَرَ الْخَدَمَ أَنْ يَقُولُوا لَهُ إِنَّ صَاحِبَ الْقَصْرِ مَشْغُولٌ وَلَا يُمْكِنُهُ إِسْتِقْبَالُ أَحَدِ الآنَ.

عِنْدَمَا وَصَلَ الْكَلَامُ إِلَى الشَّابُ أَصَابَ الْأَلُمُ وَالْحُزْنُ قَلْبَهُ، وَهُو لَا يُصَدِّقُ أَنَّ صَدِيْقَ عُمُرِهِ قَدْ تَعَدًا تَغَيَّرَ وَرَفَضَ مُسَاعَدَتَهُ، كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَمُوتَ الْمَرُوءَةُ فِي الْإِنْسَانِ هَكَذَا! سَارَ الرَّجُلُ مُبْتَعدًا مِنَ الْقَصْرِ، وَفِي طَرِيقِهِ صَادَفَ ثَلَاثةَ رِجَالٍ تَبْدُو عَلَيْهِمُ الْحَيْرَةُ، فَسَأَلَهُمْ إِنْ كَانت بِهم حاجَةٌ مِنَ الْقَصْرِ، وَفِي طَرِيقِهِ صَادَفَ ثَلَاثةَ رِجَالٍ تَبْدُو عَلَيْهِمُ الْحَيْرَةُ، فَسَأَلَهُمْ إِنْ كَانت بِهم حاجَةً إِلَى شَيْءٍ مَا، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى فُلَانًا ابْنَ فُلَانٍ، كَانَ الاسْمُ الَّذِي ذَكَرُوهُ السَّابُ أَنَّهُ إِبْنُ مَنْ يَبْحَثُونَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى فُلَانًا ابْنَ فُلَانٍ، كَانَ الاسْمُ الَّذِي ذَكَرُوهُ السَّابُ أَنَّهُ إِبْنُ مَنْ يَبْحَثُونَ عَنْهُ، وَأَنَّ وَالِدَهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ زَمَنٍ، فَحَزِنَ الرِّجَالُ لِمَعْمُ الشَّابُ أَنَّهُ إِبْنُ مَنْ يَبْحَثُونَ عَنْهُ، وَأَنَّ وَالِدَهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ زَمَنٍ، فَحَزِنَ الرِّجَالُ لِمَا مَمْلُوءَةً لِمَوْتِ وَالِدِهِ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ وَالِدَهُ قَدْ تَرَكَ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً وَأَخْرَجُوا مِنْ جُيُوبِهِمْ أَكْيَاسًا مَمْلُوءَة بِلاَنَا وَالْمُجَوْهُرَات وَالْيَاقُوت وَالْمَرْجَان.

وَقَفَ الشَّابُّ تَمْلَؤُهُ الدَّهْشَةُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ مَا يَحْدُثُ، ثُمَّ أَخَذَ الْكِيْسَ وَسَارَ فِي طَرِيْقِهِ وَهُوَ يُفَكِّرُ فِيْمَنْ يَشْتَرِي هَذِهِ الْمُجَوْهَرَاتِ كُلَّهَا.

مَضَى فِي طَرِيْقِهِ وَبَعْدَ مَسَافَةٍ قَصِيْرَةٍ قَابَلَ إِمْرَأَةً عَجُوزًا يَبْدُو عَلَيْهَا الثَّرَاءُ، اِسْتَوْقَفَتْهُ الْعَجُوزُ وَسَأَلَتْهُ: يَا بُنَيَّ هَلْ تَدُلُّنِي عَلَى مَكَانٍ أَشْتَرِي مِنْهُ مُجَوْهَرَاتٍ؟ صَاحَ الشَّابُ سَعِيدًا فِي حَمَاسٍ: عِنْدِي كُلُّ أَنْوَاعِ الْمُجَوْهَرَاتِ النَّيِي عَلَى الْأَمْوَالِ.. وَعَادَتِ أَنْوَاعِ الْمُجَوْهَرَاتِ النِّي يُرِيْدِيْنَهَا. وَبَاعَ الشَّابُ مُجَوْهَرَاتِهِ وَحَصَلَ عَلَى الْكَثِيْرِ مِنَ الْأَمْوَالِ.. وَعَادَتِ الْحَالُ إِلَى يُسْرِ بَعْدَ عُسْرٍ، وَاسْتَمَرَّ الشَّابُ بِالتِّجَارَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ وَتَحَسَّنَتْ حَالُهُ، فَتَذَكَّرَ حِيْنَهَا صَدِيْقَهُ الَّذِي رَفَضَ مُسَاعَدَتَهُ، وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّ الصَّدَاقَةِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِوَرَقَةٍ فِيْهَا بَيْتَانِ مِنَ الشِّعْر:

صَحِبْتُ قَوْمًا لِعَامًا لَا وَفَاءَ لَهِ مُ يُدْعَوْنَ بَيْنَ الْوَرَى بِالمَكْرِ وَالحِيلِ
كَانوا يُجِلُّونَنِي مُذْ كُنْتُ رَبَّ غِنَى وَحِيْنَ أَفْلَسْتُ عَدُّونِي مِنَ الجُهَلِ
وَعِنْدَمَا قَرَأُ الصَّدِيْقُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ ، بَعَثَ إلَيْهِ بِوَرَقَةٍ فِيْهَا ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ تَقُولُ:

وَلَمْ تَكُنُ نُ سَبَبً إِلَّا مِنَ الْحِيلِ وَأَنْتَ أَنْتَ أَخِي بَلْ مُنْتَهَى أَمَلِي لَكِنْ عَلَيْكَ خَشِيْنَا وَقْفَةَ الخَجَلِ

أَمَّا الثَّلَاثَةُ قَدْ وَافَوْكَ مِنْ قِبَلِي أَمَّا مَنِ ابْتَاعَتِ الْمَرْجَانَ وَالِدَتِي وَمَا طَرَدْنَاكَ مِنْ بُحْلِ وَمِنْ قَلَلِ

#### مَا بَعِـُدَ النَّصِّ:

#### مَعَانِي الْكَلِمَاتِ:

الْيَاقُوتُ: حَجَرٌ كَرِيْمٌ، وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ الْمَعَادِنِ صَلَابَةً بَعْدَ الْمَاسِ، لَوْنُهُ شَفَّافٌ وَيُسْتَعْمَلُ لِلزِيْنَةِ فِي الْغَالِبِ.

السِّتَارِ: مَا يُسْتَرُبِهِ، وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْقِمَاشِ تُوْضَعُ عَلَى النَّوَافِذِ وَالْأَبُوَابِ.

الْمُرُوعَةُ: نَخْوَةٌ، شَهَامَةٌ.

الْوَرَى: النَّاسُ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَتَينِ الْآتِيَتَينِ: رَثَّ الثِّيَاب، أَثْرَى.



#### نَشَاطٌ:

• مَرَّ بِكَ فِي النَّصِّ ( وَكَانَ وَالِدُهُ يَعْمَلُ بِتِجَارَةِ الْمُجَوْهَرَاتِ . . . ) ، دُلَّ عَلَى اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَبَيِّنْ نَوْعَهُمَا .

### نَشَاطُ الْفَهِمْ وَالْاسْتِيْعَابِ:

• أَكَانَ مِنَ الْأَفْضَلِ أَنْ يَلْتَقِيَ صَاحِبُ الدَّارِ بِصَدِيْقِهِ وَيُسَاعِدَهُ عِنْدَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي قَصْرِهِ أَمْ كَانَ مَا فَعَلَهُ أَفْضَلَ؟



# الدَّرْسُ الثَّاني: الْقَوَاعدُ

# إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا

عُدْ مَعِي عَزِيْزِي الطَّالِبَ إِلَى نَصِّ الْمُطَالَعَةِ، وَلَاحِظِ الْعِبَارَاتِ مِثْلَ: (فَعَلِمَ أَنَّ أَقْرَبَ صَدِيْق لَهُ أَثْرَى)، وَ(لَعَلَّهُ يَجِدُ عَمَلًا)، و(إنَّ صَاحِبَ الدَّار مَشْغُولٌ)، وَ(لَيْتَهُ مَا أَتَانِي) وَتَنَبَّهُ إلَى هَذِهِ الأَحْرُفِ (إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لَعَلَّ، لَكِنَّ، لَيْتَ) وَهِيَ أَحرُفٌ مَرَّتْ بِكَ فِي دِرَاسَتكَ السَّابِقَة، وَعَلَمْتَ أَنَّهَا أَحْرُفُّ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ، وَسَبَبُ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ، أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْفَتْح مِثْلُ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَتَحْتَاجُ إِلَى الإسْم بَعْدَهَا مِثْلَ إِحْتِيَاجِ الْفِعْلِ الى الفَاعِلِ، فَضْلًا عَنِ اتَّصَالِهَا بِالضَّمَائِرِ.

إِذَا دَخَلَتْ (مَا الزَّائدَةُ الكَافَّةُ للتَوْكيْد) عَلَى (إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا)، مثْلَ: (إِنَّمَا، وَكَأَنَّمَا، وَلَعَلَّمَا، وَلَكَنَّمَا) أَبْطَلَتْ عَمَلَهَا وَكَفَّتْهَا عَنِ الْعَمَلِ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً » (الحجرات:١٠).

إِنَّهَا: إِنَّ حَرْفٌ مُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ مَكْفُوفٌ عَن الْعَمَل، مَا: زَّائدَةٌ كَافَّةٌ للتَوْكيْد.

الْمُؤْمِنُونَ: مُبْتَدَأٌ مَرْفُوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعه الْوَاوُ لأَنَّهُ جَمْعُ مُذَكُّر سَالمٌ.

إِخْوَةٌ: خَبَرٌ مَرْفُوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعه الضَّمَّةُ الظَّاهرَةُ عَلَى آخِرِهِ.

وَلِكُلِّ حَرْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ مَعْنًى، فَ مُوفِ مِنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ مَعْنًى، فَ مُوفَ فَائَدَةُ: (إِنَّ) و (أَنَّ) لِلتَّوْكِيْدِ، أَيْ تَقْوِيَةِ الْمَعْنَى عِنْدَ الْمُخَاطَب، وَلَكِنَّ (أَنَّ) لَا تَأْتِي فِي بدَايَة الْكَلَام، وَ(لَيْتَ) لِلْتَمَنِّي فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَسْتَحيْلُ أَوْ يَصْعُبُ حُصُولُهَا، كَأَنْ تَقُولَ: لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ، وَ(لَعَلَّ) للْتَرَجِّي، وَيَكُونُ في الأُمُور المُمْكنة، مَثْلَ: لَعَلَّ الامْتحَانَ سَهْلٌ، وَ (لَكِنَّ) لِلاسْتدْرَاك، أَيْ أَنْ تُشْبِتَ كَلامًا ثُمَّ تَسْتَدْرِكَ عَلَيْه، مِثْلَ: الشَّمْسُ طَالعَةٌ لَكنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ، وَ (كَأَنَّ) للْتَشْبِيْه، مثْلَ: كَأَنَّ الْمُدَرِّسَ أَبُّ. وَهَذه الأحْرُفُ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَة الاسْميَّة فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَأُ اسْمًا لَهَا وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهَا.

وَيَأْتِي اسْمُ (إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا) إِسْمًا مُفْرَدًا أَوْ ضَمِيْرًا مُتَّصِلًا مِثْلَ الْعِبَارَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ: (لَكِنَّهُ حينَ وَصَلَ) فَالضَّمِيْرُ الْمُتَّصِلُ (الْهَاءُ) فِي مَحَلِّ نَصْبِ اسْمِ (لَكِنَّ)، أَمَّا الْخَبَرُ فَيَأْتِي مُفْرَدًا مِثْلَ: إِنَّ صَاحِبَ الْقَصْرِ مَشْغُولٌ، مَشْغُولٌ: خَبَرُ (إِنَّ) مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ. وَيَأْتِي جُمْلَةً اسْمِيَّةً، مِثْلَ: إِنَّ الْعِرَاقَ خَيْرَاتُهُ كَثِيْرَةٌ، فَالْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ: خَيْرَاتُ : مُبْتَدَةٌ مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ وَهُو مُضَافِّ، والْهَاءُ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلً جَرِّ بِالإِضَافَةِ، كَثِيْرَةٌ: خَبَرٌ لِلمُبْتَدَأُ (خَيْرَاتُهُ) مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ وَعُولَا مُصَافِّ، والْهَاءُ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلً جَرِّ بِالإِضَافَةِ، كَثِيْرَةٌ: خَبَرٌ لِلمُبْتَدا (خَيْرَاتُهُ) مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ وَعُولَا مَعْدِيقَ حَبَرُ (إِنَّ ). وَيَأْتِي جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، مِثْلَ: وَهُو لا يُصَدِّقُ أَنَّ صَدِيقَ حُمُره قَدْ تَغَيَّرَةً) فِي مَحَلً رَفْعِ خَبَرِ (إِنَّ ). وَيَأْتِي جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، مِثْلَ: وَهُو لا يُصَدِّقُ أَنَّ صَدِيقَ عُمُره قَدْ تَغَيَّرَةً)

أَنَّ: حَرْفٌ مُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ يُفِيْدُ التَّوْكِيْدَ.

صَدِيْقَ: اسْمُ (أَنَّ) مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ وهُوَ مُضَافٌ.

عُمُرِهِ: عُمُرِ: مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ وَهُوَ مُضَافٌ وَالْهَاءُ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلًّ جَرِّ بالإِضَافَة.

قَدْ: حَرْفٌ يُفِيْدُ التَّحْقِيْقَ وَالتَّوْكِيْدَ.

تَغَيَّر: فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ (هُوَ). وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ مِنَ الْفِعْلِيَّةُ مِنَ الْفِعْلِيَّةُ مِنَ الْفِعْلِيَّةُ مِنَ الْفِعْلِيَّةُ مِنَ الْفِعْلِيَّةُ مِنَ الْفُعْلِيَّةُ مِنَ الْمُسْتَتِرِ فِي مَحَلِّ رَفْع خَبَرِ (أَنَّ ).

وَيَاْتِي خَبَرُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ شِبْهَ جُمْلَةٍ ظَرْفِيَّةٍ أَوْ مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ مِثْلَ: إِنَّ عليًا من الأبرارِ ) فَنَا شِبْهُ جُمْلَةٍ مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : « وَإِنَّ عَلَيْكُمْ فَالْخَبَرُ هُنَا شِبْهُ جُمْلَةٍ مِنْ حَرْفِ الْجَرِّ ( عَلَى ) وَالطَّمِيْرِ ( الْكَافِ ) لَحَافِظِينَ ۞ ( الإنْفِطَار : ١٠) ، فَالْخَبَرُ هُنَا شِبْهُ جُمْلَةٍ مِنْ حَرْفِ الْجَرِّ ( عَلَى ) وَالطَّمِيْرِ ( الْكَافِ ) فِي مَحَلِّ جَرْفِ الْجَرْ فِي مَحَلِّ رَفْعِ خَبَرِ ( إِنَّ ) مُقَدَّمٍ ، وَاللَّهُمُ لَامُ النَّوْكِيْدِ الْمَفْتُوحَةُ ، ( حَافِظِيْنَ ) اسْمُ ( إِنَّ ) مُؤَخَرٌ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْيَاءُ لِأَنَّهُ وَاللَّمُ لَامُ التَّوْكِيْدِ الْمَفْتُوحَةُ ، ( حَافِظِيْنَ ) اسْمُ ( إِنَّ ) مُؤَخَرٌ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْيَاءُ لِأَنَّهُ كَمْ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ ، وَمِثَالُ الْخَبَرِ الظَّرْفِ كَقَوْلِنا: إِنَّ السَّفَرَ غَدًا. وتَدْخُلُ لامُ التَّوْكِيْدِ عَلَى خَبَرِ الظَّرْفِ كَقَوْلِنا: إِنَّ السَّفَرَ غَدًا. وتَدْخُلُ لامُ التَّوْكِيْدِ عَلَى خَبَرِ الظَّرْفِ كَقَوْلِنا: إِنَّ السَّفَرَ غَدًا. وتَدْخُلُ لامُ التَّوْكِيْدِ عَلَى خَبَرِ الظَّرْفِ كَقَوْلِنا: إِنَّ السَّفَرَ غَدًا. وتَدْخُلُ لامُ التَّوْكِيْدِ عَلَى خَبَرِ الظَّرْفِ كَقُولِنا: إِنَّ السَّعَةَ لَاتِيَةً ﴾ ( الْحِجْر: ٥٨) ، فَقَدِ اقْتَرَنَ الْخَبَرُ ( آتِيَةٌ ) بِلَامِ التَّوْكِيْدِ الْمَفْتُوحَةِ ، الَّتِي تُوَكِّدُ وَلُمْ سَاعَة الْحِسَابِ لَا مَحَالَةً .

#### خُلَاصَةُ الْقَوَاعد:

- ١. إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا (أَنَّ، كَأَنَّ، لَكِنَّ، لَيْت، لَعَلَّ) أَحْرُفُ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ
   الإسْمِيَّةِ فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ إِسْمًا لَهَا وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهَا.
- ٢. لِكُلِّ حَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ مَعْنَى يُكْسِبُهُ لِلْجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ عِنْدَ دُخُولِه عَلَيْها،
   فَ (إِنَّ وأَنَّ) للتَوْكِيْدِ، وَ(لَعَلَّ) لِلْتَرَجِّي، وَ(لَيْتَ) لِلْتَمَنِّي، وَ(كَأَنَّ) لِلْتَشْبِيْهِ،
   وَ(لَكَنَّ) للاسْتدْرَاك.
- ٣. يَأْتِي خَبَرُ (إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا) مُفْرَدًا أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً، أَوْشِبْهَ جُمْلَةٍ ظَرْفِيَّةٍ، أَوْ مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُور.
  - ٤ . قَدْ يَتَقَدُّمُ خَبَرُ إِنَّ عَلَى اسْمهَا .

### تَقْويْمُ اللِّسَانِ:

(إِنَّ هَكَذَا أَشْيَاءَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ) أم (إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ)؟

قُلِ : إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ.

وَلَا تَقُلْ: إِنَّ هَكَذَا أَشْيَاءَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ.

السَّبَبُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ الْعَرَبِ هَذَا التَّرْكِيبُ، وَإِنَّمَا هِيَ تَرْجَمَةٌ عَنِ الإنْجِليْزِيَّةِ.

# حَلُّلْ وَأَعْرِبْ: إِنَّ الْوَفَاءَ مِنْ شِيَم الْكِرَام.

تَنَكُّون أَنَّ عَلَامَةَ نَصْبِ الاسْمِ الْمُفْرَدِ (الْفَتْحَةُ)، وَأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ يَكُونُ مَجْرُورًا.

تَعَلَّمْتَ: أَنَّ (إِنَّ) حَرْفٌ مُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ يُفِيْدُ تَوْكِيْدَ الْجُمْلَةِ، يَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ اسْمًا لَهُ وَيَرْفَعُ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهُ.

### الْإعْرَابُ:

إِنَّ: حَرْفٌ مُشَبَّهُ بِالْفَعْلِ يُفَيْدُ التَّوْكَيْدَ.

الْوَفَاءَ: اسْمُ إِنَّ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخره.

منْ: حَرْفُ جَرٍّ.

شيم: اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّه الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ، وَهُوَ مُضَافٌ.

الْكرَام: مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ، وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ (مِنْ شِيَم) فِي مَحَلِّ رَفْع خَبَر (إِنَّ).

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتية: (كَأَنَّ الْمُدَرِّسَ أَبُّ).

# التَّمْرِينَاتُ

#### التَّمْرينُ (١):

قَالَ الْجُنْدِيُّ لِقَائِدِهِ: إِنَّ صَدِيْقِي لَمْ يَعُدْ مِنْ سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ، أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ السَّمَاحَ لِي بِالذَّهَابِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ لَعَلَّهُ جَرِيْحٌ. قَالَ الضَّابِطُ: الْإِذْنُ مَرْفُوضٌ، لَا أُرِيْدُ الْمُخَاطَرَةَ بِحَيَاتِكَ، مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنَّ صَدِيقَكَ قَدْ مَاتَ فِي الْهُجُوم.

وَلَكِنَّ رَفْضَ الضَّابِطِ لَمْ يُثْنِهِ عَنْ عَزْمِهِ وَذَهَبَ إِلَى الْمَعْرَكَةِ وَعَادَ وَقَدْ أُصِيْبَ بِجُرْحٍ قَاتِلٍ لَكِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ جُثَّةَ صَدِيْقِهِ.

كَانَ الضَّابِطُ مُعْتَزًّا بِنَفْسِهِ فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتُ لَكَ إِنَّهُ قَدْ مَات، أَكَانَ يَسْتَحِقُّ مِنْكَ كُلَّ هَذِهِ الْمُخَاطَرَةِ لِلْعُثُورِ عَلَى جُثَّة؟

أَجَابَ الْجُنْدِيُّ وهو يَحْتَضِرُ: بِكُلِّ تَأْكِيْدٍ يَا سَيِّدِي، عِنْدَمَا وَجَدْتُهُ كَانَ حَيًّا وَقَالَ: كُنْتُ وَاثِقًا بِأَنَّكَ سَتَأْتِي.

١. اِسْتَخْرِجْ مِنَ النَّصِّ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا وَبَيِّنْ نَوْعَ الْخَبَر.

٢. فِي الْعِبَارَةِ (لَقَدْ قُلْتُ لَكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ)، وَرَدَتْ أَربعةُ أَحْرُفٍ للتَوْكِيْدِ، دُلَّ عَلَيْهَا.

التَّمْرِينُ (٢): اِسْتَخْرِجْ مِنَ النُّصُوصِ التَّالِيَةِ (إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا) وَأَسْمَاءَهَا وَأَخْبَارَهَا، وَبَيِّنْ نَوْعَ الْخَبَر.

١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾ (يُونِس:٦٢).

٢ . قَالَ الرّسُولُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : إِنَّ هَذَا الدِّيْنَ يُسْرُ وَلَنْ يُشَادً الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوةِ وَالرَّوَاحِ وشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ).

٣. قَالَ الشَّاعرُ:

وَإِنِّي لَصَبَّارٌ عَلَى مَا يَنُوبُنِي وَحَسْبُكَ أَنَّ اللهُ أَثْنَى عَلَى الصَّبْرِ

٤. قَالَ الشَّاعرُ:

وَلَعَلَّ مَا تَخْشَاهُ لَيْسَ بِكَائِنٍ وَلَعَلَّ مَا تَرْجُوهُ سَوْفَ يَكُونُ

٥. قَالَ الإِمَامُ الشَّافعِيُّ:

فَمَا أَكْثَرَ الإِخْوَانَ حِيْنَ تَعُدُّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ فِي النَّائِبَاتِ قَلِيْ لُ ٢. قَالَتْ نَازِكُ الْمَلائِكَة:

فيم نَدِهُمَا الْكَلِمَاتِ هِيَ أَجْرَاسٌ خَفِيَّهُ إِنَّ مِنْهَا كَلِمَاتٍ هِيَ أَجْرَاسٌ خَفِيَّهُ رَجْعُهَا يُعْلِنُ مِنْ أَعْمَارِنَا الْمُنْفَعِلَاتْ فَتْرَةً مَسْحُورَةَ الْفَجْرِ سَخِيَّهُ فَعَلَاتُ قَطَرَتْ حِسَّا وَحُبَّا وَحَيَهُ فَعَلَاتُ فَلَامَاتُ فَلِمَاذَا نَحْنُ نَحْشَى الْكَلَمَاتُ فَلِمَاذَا نَحْنُ نَحْشَى الْكَلَمَاتُ

٧. قَالَ جُبْرَانُ خَلِيْل جُبْرَان: إِنَّ الْعَوَاصِفَ وَالثُّلُوجَ تُفْنِي الْأَزْهَارَ وَلَكِنَّهَا لَا تُمِيْتُ بُذُوْرَهَا.

#### التَّمْرينُ (٣):

قَالَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ، قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ).

- ١. مَا إعْرَابُ الْمَرْء؟
- ٢ . مَا نَوْعُ (مَا) الْمُتَّصِلَةِ بـ (إِنَّ) ؟ وَهَلْ أَثَّرَتْ فِي عَمَلِهَا ؟
  - ٣. مَا إعرابُ (قَلْبه)؟

### التَّمْرِينُ (٤): أَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ إِعْرَابًا مُفَصَّلًا:

١. مَلَكْتَ مَكَانَ الْوِدِّ مِنْ كُلِّ مُهْجَةٍ كَأَنَّكَ لُطْفًا فِي النَّفُوسِ قُلُوبُها

٢. لَعَلَّ عَتْبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُهُ فَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ

# الدَّرْسُ الثَّالثُ: الأَدَبُ

### جَميلُ بُثَيْنَة

وَهُوَ جَمِيلٌ بنُ عَبْدِ اللهِ بن مُعَمّر العُذْرِيّ القُضَاعِيّ، وُلِدَ سَنَةَ (٤٠ هـ) وَهُوَ المَشْهُورُ بجَميل بُثَيْنَةَ وَقَدْ حَمَلَ هَذَا اللَّقَبَ لِحُبِّهِ الشَّدِيدِ لَهَا، وَيُعَدُّ مِنْ عُشَّاقِ العَرَبِ المَشْهُورينَ أَحَبُّ بُثَيْنَةَ وَطَارَ بِهَا شَوْقًا، شَعْرُهُ رَقَيتُ وأَغْرَاضُهُ مُتَعَدِّدَةٌ، لِكِنَةٌ كَانَ لِلْغَزَلِ والنَّسِيبِ أَقْرَبَ، وَقَدْ كَانَتْ قَبِيلَتُهُ بِنِو عُذِرَةَ تَقْطُنُ وَادِي القُرَى قُرْبَ مَكَّةَ ثُمَّ انْتَقَلَتْ إِلَى أَطْرَاف الشَّام.

ظَلَّ جَمِيلٌ أَسِيرًا لِحُبِّ بُثَيْنَةَ حَتَّى وَافَاهُ الأَجَلُ سَنَةَ ( ٨٢ هـ) قَالَ فِي حُبِّهَا:

#### ( للْحفْظ عَشْرَةُ أَبْيَات)

وَدَهْ رًا تَولُّى يَابُثِينُ يَعُ ودُ (١) صَديتُ وإذْ مَا تَبْذلينَ زَهيدُ (٢) وَدَمْعي بَمَا أُخْفي الغَدَاةَ شَهِيدُ (٣) منَ الْخُبِّ قَالَتْ ثَابِتٌ وَيَزيدُ مَعَ النَّاسِ قَالَتْ ذَاكَ مِنْكَ بَعيدُ وَلَا حُبُّهَا فَيْما يَبِيدُ يَبِيدُ وَ أَبْلَيْتُ مِنْهَا الدَّهِرَ وَهُوَ جَديدُ (1) إِلَى اليوم يَنْمِي خُبُّهَا وَيَزيدُ (٥) بوَادِي القُرَى إِنِّي إِذَنْ، لَسَعِيدُ (١) وَقَدْ تُدْرَكُ الحاجاتُ وَهِيَ بَعيدُ (٧) وَيَحْيَا إِذَا فَارَقْتُهَا فَيَعُودُ وأيَّ جهاد غَيْرَهُنَّ أُريدُ وَكُلُّ قَتِيل بَيْنَهُ نَّ شَهيدُ

أَلَا لَيْتَ أيَّامَ الصَّفَاء جَديـــدُ فَنَخنَى كَمَا كُنَّا نَكُونُ وَأَنْتُمُ خَليلَيَّ مَا أُخْفي منَ الوَجْد ظَاهِرُ إِذَا قُلْتُ مَا بِي يَا بُثَينَةُ قَاتِلِي وإِنْ قُلْتُ رُدِّي بَعْضَ عَقْلِي أَعِشْ به فَلَا أَنَا مَرْدُودٌ بِمَا جِئتُ طَالِبًا فَأَفْنَيتُ عُمْري في انْتظار نَوَالها عَلَقْتُ الهَوَى منْهَا وَليدًا فَلَمْ يَزَلْ ألًا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَـةً وَقَدْ تَلْتَقِي الأشْتَاتُ بَعْدَ تَفَرُق يَمُوتُ الهَوَى منّى إذا مَا لَقيتُهَا يَقُولُونَ جَاهِدْ يَاجَمِيلُ بِغَــزْوَة لكُلِّ حَديث بَيْنَهُنَّ بَشَاشَـةٌ

#### اللُّغَــةُ:



- (1) تَوَلَيَّ: انْقَضَى.
  - (٢) نَغْنَى: نُقِيمُ.
  - زَهيدُ: قَليلُ
- (٣) خَلِيلَيَّ: صَاحِبَيُّ وَهِيَ صِيغَةٌ أُسْتُعْمِلَتْ فِي القَصِيدَةِ للدَلَالَةِ عَلَى الرِّفْقَةِ وَالسَّفَرِ وَتَأَخُذُ صِيغَةَ المُثَنَّى.
  - الْوَجْدُ: شدَّةُ الحُبِّ.
  - الغَدَاةُ: الوَقْتُ مَابَيْنَ الفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ
    - (٤) نَوَالُها: عَطَاؤهَا.
  - أَبْلَيْتُ: أَخْلَقْتُ، أَيْ: أَضْحَى قَدِيَمًا زَائِلًا
    - (٥) يَنمُو.
    - (١) لَيْتَ شِعْرِي: لَيْتَ عِلْمِي.
  - وَادِي القُرَى: وَادِ فِي الحِجَازِ قُرْبَ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ.
    - (٧) الأَشْتَاتُ: المُتَفَرِّقُونَ.

#### تَحْليلُ النَّصِّ:

يُعَدُّ جَمِيلُ بُثَيْنَةَ واحِدًا مِنْ شُعَراءِ الْغَزَلِ العُذْرِيِّ، عَشِقَ بُثَيْنَةَ وَأَحَبَّهَا حُبَّا طَاهِرًا وَعَفِيفًا وَبَادَلَتْهُ النُّحبُ وَمَنَحَتْهُ عَطْفَهَا وَقَدْ الْهَمَتْهُ الشِّعْرَ فَتَغَنَّى بِهَا وَشَاعَ أَمَرُهُمَا، ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ وَبَادَلَتْهُ النُّحبُ وَمَنَحَتْهُ عَطْفَهَا وَقَدْ الْهَمَتْهُ الشِّعْرَ فَتَغَنَّى بِهَا وَشَاعَ أَمَرُهُمَا، ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ أَبِيهَا فَرَفضَ تَزْوِيجَهَا إِلَيْهِ وَشَكُوهُ إِلَى الخَلِيفَةِ، وَلَمْ يَكْتَفِ وَالِدُهَا بِذَلِكَ فَزَوَّجَهَا إِلَى فَتَى آخرَ، وَقَدْ قَالَ فَي الْحَلِيقَةِ، وَلَمْ يَكْتَفِ وَالِدُهَا بِذَلِكَ فَزَوَّجَهَا إِلَيْهِ وَشَكُوهُ إِلَى الخَلِيفَةِ، وَلَمْ يَكْتَفِ وَالِدُهَا بِذَلِكَ فَزَوَّجَهَا إِلَى فَتَى آخرَ، فَحَرِنَ جَمِيلٌ لِهِذَا الخَبِرِ حُزْنًا شَدِيدًا وَهَامَ عَلَى وَجْهِهِ، وَظَلَّ يَقُولُ فِيهَا شِعْرًا حَتَّى وَافَاهُ الأَجَلُ، وَهَدْ قَالَ فِي ذَلِكَ: وَهُو فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَبُثُ شَوْقَهُ وَحُبَّهُ لَهَا، مُؤَكِّدًا لَهَا وَفَاءَهُ مَهْمَا طَالَ بِهِ العُمْرُ، وَقَدْ قَالَ فِي ذَلِكَ:

أَبْلِغْ بُثَيْنَةَ أَنِّي لَسْتُ نَاسِيهَا مَا عِشْتُ حَتَّى تُجِيبَ النَّفْسُ دَاعِيهَا بَانَتْ فَلَا القَلْبُ يَسْلُو مِنْ تَذَكُّرِهَا يَومًا وَلا نَحْنُ فِي أَمْرِ نُلاقِيهَا

والمَعْنَى نَفْسُهُ نَجِدُهُ فِي قَصِيدَتِهِ - مَوضُوعُ الدَّرْسِ - إِذْ لا تَخْلُو مِنَ الحُبِّ الطَّاهِرِ العَفِيفِ الصَّادِقِ والوَفَاءِ لِلمَحْبُوبِ، يَبدأُ جَمِيلٌ قَصِيدَتَهُ بَالتَّمْني ( أَلا لَيْتَ ) لَعَودَةِ أَيَّام الصَّفَاءِ والوُدِّ مَعَ مَحْبُوبَتِهِ وَيَاْسَى لِمَا مَرَّ مِنَ الأَيَّامِ الَّتِي جَمَعَتْهُ بِبُثَيْنَةً، وَهُو يَتَمَنَّى عَوْدَةَ هذهِ الأَيَامِ وإِنْ كَانَ مَا تَبْذُلُهُ الحَبِيبَةُ قَلِيلًا، ثُمَّ يَنْتَقِلُ بالعِتَابِ إلَى صَديقَيْهِ (خَلِيلَيَّ) كَمَا اعْتَادَ العَرَبُ بالمُخَاطَبَةِ وَانْتِدابِ الخِلَّانِ لِبَثِّ الهُمُومِ والشَّكُوى لِمَا يُكَابِدُهُ مِنْ وَجْدٍ وَلَوعَةِ العِشْقِ، فَيقُولُ: إِنِّي وإِنْ وَانْتِدابِ الخِلَّانِ لِبَثِّ الهُمُومِ والشَّكُوى لِمَا يُكَابِدُهُ مِنْ وَجْدٍ وَلَوعَةِ العِشْقِ، فَيقُولُ: إِنِّي وإِنْ أَخْفَيْتُ مَابِي فَإِنَّ دَمْعِي شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ الوَجْدِ، وَبَعْدَ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ مُعَاتَبَتِهِ، يُسَائِلُ حَبِيبتَهُ مَنْ قَاتِلُهُ مِنْ حُبِّهَا؟ فَتَقُولُ: إِنَّهُ تَابِثُ لذا لا يَتَغَيَّرُ بَلْ وَيَزِيدُ، وَمَعَ ذَلِكَ، فَهُو غَيرُ مُجَابٍ لِمَا أَرادَهُ مِنْ وَصْلِهَا، وَهُنَا يَكُمُنُ سِرُّ عَذَابِهِ فَلَا يَنْتَهِي حُبُّهَا وَلَا يَزُولُ مهْمَا طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، بَلْ أَنَّهُ أَفْنَى عُمْرَهُ بِانْتِظَارِ أَنْ يَجْمَعَهُمَا الدَّهْرُ، بَعْدَ أَنْ تَعَلَّى فِي حُبُّهَا صَغِيرًا وَلَا يَزَالُ حُبُّهَا يَنْمُو وَيزِيدُ.

يُكُرُّرُ الشَّاعِرُ التَّمني ( ألا لَيْتَ ) بَأَن تَجْمَعُهُ الاَيَّامُ بِحَبِيْبِتِهِ، مُتَمَنِّيا قُرْبَهَا، وَهُوَ بِهَذَا التَّكْرَارِ يُوكِّدُ أُمْنِيتَهُ بِالقُرْبِ مِنْهَا، وَهَكَذَا تَمْضِي القَصِيدَةُ بِتَصْوِيرِ مَشَاعِرِ الحُبِّ الصَّادِقَةِ وَلَقَدْ كَانَ لِصِدْقِ الْعَاطِفَةِ وَالْمَوْدَةَ الصَّادِقَةَ لَصَدْقِ الْعَاطِفَةِ وَالْمَوْدَةَ الصَّادِقَةَ لَصَّادِ الْعَاظِفَةِ وَالْمَوْدَةَ الصَّادِقَةَ فَضَلًا عَنْ طُهْرِهِ وَعِفَتِهِ مِمَّا يَشِي بِالوَفَاءِ الإِنْسَانِيِّ النَّذِي يَتَرَفَّعُ عَنْ كُلِّ مَا يَشِينُ الوَجْهَ النَّقِيَ لَظَاهِرَةِ الحُبِّ وَابْتَعَادِهِ مِنَ الوصْفِ الحِسِيِّ وَهِي الصَّورَةُ التِّي ظَهَرَتْ فِي بَعْضِ أَشْكَالِ الحُبِّ وَالْغَوْرِ العَزِيِيِّ، فَسِمَةُ العَفَافِ والطُّهْرِ سِمَةٌ لازَمَتِ الغَزَلَ الغُذْرِيَّ الذِي يَنْأَى عَنْ كُلِّ مَا يُدْرَفِي الذِي يَنْأَى عَنْ كُلِّ مَا يُدْرَفِ اللَّهُ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ اللغةُ الشَّفَافَةُ التَّي تَصِلُ مَعَانِيهَا مِنْ دُونِ تَكَلُّفٍ أَو اصْطِنَاعِ والتَّي سَادَتْ فِي قَصِيدة جَمِيلِ بُنَيْنَةَ، وَأَكْثُرُ مِن ذَلِكَ فَإِنَّ جَمِيلًا يَظُلُّ مُوبَّالِيَصِفَ هَذَا الحُبَّ وَالتِي سَادَتْ فِي قَصِيدة جَمِيلِ بُنَيْنَةَ، وَأَكْثُرُ مِن ذَلِكَ فَإِنَّ جَمِيلًا يَظُلُّ مِن المُسَاشَة مِنْ كُلُّ لَونِ، والتَّهُ مِنْ الْعَشَاقِ وَالتَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ العُشَاقِ وَالتَّهُ عَلَى المُسَافِةُ اللَّي عَرَاتِ الأَحِبَّةِ، مَايَعْنِي أَنَّهُ قَدْ رَبُطَ بَيَنَ العُشَاقِ وَالشَّهَ مَنْ العُشَاقِ وَالشَّهَ وَلُولَ اللَّهُ عَلَى المُعْدَاءُ وَي كَمَا اللَّهُ عَلَى المُعْنَى الْمُعَلَى المُسَلِقُ السَّعُولُ السَّهُ وَا السَّهُ اللَّهُ عَلَى المُعْلَى المُسَلِّقُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى المُسَلِّقُ مُولَ اللَّهُ عَلَى المُكَالِ السَّهُ اللَّهُ عَلَى المُسَلِّقُ وَالْاللَوْلُ اللَّهُ عَلَى المُسَلِّقُ وَالْاللَوْلُ اللَّهُ عَلَى المُسَلِّقُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنَاقِ الْعَلْولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُسَلِّ لَكَلِى وَالْعَلَى المُلْولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ

#### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:

س ( : مَا الَّذِي مَيَّزَ أُسْلُوبَ الشَّاعِرِ في قَصِيدَتِهِ؟

س٧: قَرَنَ الشَّاعِرُ جَمِيلُ بُثَيْنَةَ الحَبِيبَ بَالشَّهِيدِ، أين تَجِدُ ذَلكَ فِي قَصِيدَتِهِ؟ وَلِمَ رَبَطَ بَيْنَهُمَا؟ س٣: عَمَدَ الشَّاعِرُ إِلَى التَّكَرار، دُلَّ عَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ مُبَينًا سَبَبَ ذَلكَ.

س ك : إِلَى أَيِّ غَرَضِ تَنْتَمِي القَصِيدَةُ ؟ وإِلَى أَيِّ نَوْع مِنْهُ ؟

# (حُسْنُ التَّعْلِيلِ)

هُوَ أَنْ يُنْكِرَ الأَدِيبُ عِلَّةَ الشَّيءِ المَعرُوفَةَ ضِمْنًا أَو صَرَاحَةً؛ وَيأتِيَ بِعِلَّةٍ أَدَبِيَّةٍ طَرِيفَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى دِقَّة ِ نَظَرٍ تُنَاسِبُ مَا يَرْمِي إليْهِ مِنْ غَرَضٍ.

أو هُوَ ادَّعاءُ عِلَّةٍ غَيْرِ حَقِيقيَّةٍ لِحَالَةٍ مِن الحَالاتِ أو صِفَةٍ مِنَ الصِفَاتِ، وَفِيهِ يَأْتِي الشَّاعِرُ بِتَعْلِيلٍ غَيْرِ وَاقِعِيّ لِوَصْفِ أو فِكْرَةٍ، وبأَنْ يَبْتَدِعَ مِنْ خَيَالِهِ تَعْلِيلًا يَدَّعي أَنَّهُ السَّبَبُ فِيْمَا يَحْدُثُ. مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَحَدِ الأُدَبَاءِ يَصِفُ بَصِيرًا: (لَقَدْ رَأَى الْحَيَاةَ مَمْلُوءَةً بِالشُّرُورِ فَأَغْمَضَ عَيْنَيهِ مِنْهَا).

الْجَوَابُ: تَلاعَبَ الأَديبُ فِي سَبَبِ الْعَمَى؛ فَجَعَلَهُ لِسَبَبِ آخرَ، وَهُنَا وَقَعَ حُسنُ التَّعْليلِ، إذْ جَعَلَ سَبَبَ الْعَمَى ليْسَ طَبِيْعِيًّا؛ بَل سَبَبًا أَدَبِيًّا وَهُوَ عَدَمُ رُؤيةٍ شُرُورِ الْحَيَاةِ.

#### التَّطْبيقَاتُ:

١. قَالَ الشَّاعِرُ: يُعَلِّلُ عَدَمَ نُزُولِ المَطَرِ فِي أَرْضِ مِصْرَ:

مَا قَصَّرَ الْغَيْثُ عَنْ مِصْرٍ وَتُرْبَتِهَا ۖ طَبْعًا وَلَكِنْ تَعَدَّاكُم مِنَ الخَجَلِ

#### الجَوَابُ:

الشَّاعِرُ يَنْفِي الأَسَبَابَ الطَّبِيعِيَّةَ لِقِلَّةِ الْمَطَرِ، وَيَرَى أَنَّ هُناكَ سَبَبًا آخَرَ هُوَ أَنَّ المَطَرَ يَخْجَلُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَرْضِ يَعُمُّهَا فَضْلُ المَمْدُوحِ وَجُودُهُ؛ لأَنَّهُ لا يَستَطِيعُ أَنْ يُجَارِيَهُ فِي العَطَاءِ وَالْجُوْدِ. ٢. قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا يَطْلَعُ البَـدُرُ إِلَّا مِنْ تَشُوُّقِهِ إليكَ حِينَ يُـوَافِي وَجْهَكَ النَضِرَا النَضِرَا الجَوَابُ:

يَرَى الشَّاعِرُ أَنَّ طُلُوعَ الْقَمَرِ لَيْسَ هُوَ تِلْكَ الظَّاهِرَةَ الْكَوْنِيَّةَ الْمُعْتَادَةَ، إِنَّمَا يَطْلَعُ شَوْقًا إلى الْمَاهِرَةَ الْمُعْتَادَةَ، إِنَّمَا يَطْلَعُ شَوْقًا إلى الْمَمْدوح، وَرَغْبَةً في رُؤْيَةِ وَجْهِهِ.

# التَّمْرِينَاتُ

أَوْضِحْ حُسْنَ التَّعْلِيْلِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

١. قَالَ الشَّاعِرُ فِي بَيَانِ سَبَبِ بُكَاءِ الدُّنْيَا وطُوفَانِ نَوْحٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ):

بَكَتْ فَقْدَكَ الدُّنْيَا قَدِيمًا بِدَمْعِهَا فَكَانَ بِهَا فِي سَالِفِ الدَّهْرِ طُوفَانُ

٢. قَالَ الشَّاعِرُ في سَبَبِ التَّشَابُهِ بَيْنَ الْعُيُونِ وَالسُّيُوفِ:

بَيْنَ السُّيُوفِ وَعَيْنَيْهَا مُشَارَكَةٌ مِن أَجْلِهَا قِيْلَ لِلأَجْفَانِ أَجْفَانُ

٣. قَالَ الشَّاعِرُ في سَبَبِ جَعْلِ الأَرْضِ مُصَلًّى:

سَأَلْتُ الأَرْضَ لِمْ جُعِلَتْ مُصَلَّى وَلِمْ كَانَتْ لنَا طُهْرًا وَطِيْبًا فَقَالَتْ غَيْرَ نَاطِقَةِ لأنّي حَوِيْتُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ حَبِيبَا

٤. قَالَ الشَّاعِرُ فِي سَبَبِ عِطْرِ الأرض:

أرادُوا لِيُحْفُ وا قَبْرَهُ عَنْ وَلِيً مِ

فَطِيبُ تُرَابِ القَبْرِ دَلَّ عَلَى القَبْرِ



# الْوَحْدَةُ الرَّابِعَـةُ

### الثِّقَـــةُ

### الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ تَرْبَوِيَّةٌ.
- مَفَاهِيْمُ إِجْتِمَاعِيَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ نَفْسيَّةً.
    - مَفَاهِيْمُ دِيْنِيَّةٌ.
    - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةٌ.
    - مَفَاهِيْمُ أَدَبيَّةٌ.

### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- هَلْ يَجِبُ أَنْ نَثِقَ بِالآخرِينَ
   مِنْ دُونِ شُرُوطٍ؟
- أَيُّ أَنْوَاعِ النُّقَةِ أَكْثَرُ أَهَمِيَّةً؟

### التَّمْهِ يُدُ:

الثِّقَةُ عَلَى أَنْوَاعِ، الثِّقَةُ بِاللهِ، والثِّقَةُ بِاللهِ، والثِّقَةُ بِالنَّهْ وَالثِّقَةُ بِالآَخْرِينَ، وَلِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا أَهُمَيَّةٌ فِي الْحَيَاةِ، وَفُقْدَانُ الثِّقَةِ أَمْرٌ يَنْعَكِسُ سَلْبًا عَلَى حَيَاةِ الْإِنْسَانِ.



# الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

# النَّصُّ:

### الثِّقَةُ بِالنَّفْس

جَلسَ رَجُلُ الْأَعْمَالِ في مَقْعَده في حَديْقَة عَامَّة، تَكَادُ دُمُوعُهُ تَنْهَمرُ، فَقَدْ أَوْشَكَتْ أَمْوَالُهُ أَنْ تَضِيْعَ، وَتَرَاكَمَتِ الدُّيُونُ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ، هَلْ هُنَاكَ مَنْ يُنْقِذُهُ؟ وَيُنْقِذُ شَركَتَهُ مِنَ الإِفْلاس؟ وَفَجْأَةً ظَهَرَ لَهُ رَجُلٌ عَجُوزٌ وَقَالَ لَهُ: أَرَى أَنَّ هُنَاكَ مَا يُزْعِجُكَ، فَشَرَعَ الرَّجُلُ يُحْبِرُهُ بِمَا أَصَابَهُ، فَرَدَّ عَلَيْه الْعَجُوزُ قَائِلًا: أَظُنُّ أَنَّنِي أَسْتَطِيْعُ مُسَاعَدَتَكَ، ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلَ عَن اسْمه وَطَفقَ الْعَجُوزُ يَكْتُبُ صَكًّا وَسَلَّمَهُ لَهُ قَائلًا: عَسَى هَذِهِ النُّقُودُ أَنْ تُنْقِذَكَ مِنَ الْإِفْلَاس، وَلْتُقَابِلْنِي بَعْدَ سَنَةٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ لِتُعِيدَ الْمَبْلَغَ، وَبَعْدَهَا رَحَلَ الْعَجُوزُ، وَبَقِيَ رَجُلُ الأَعْمَال مَشْدُوهًا يُقَلِّبُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَكَّا بِمَبْلَغ نِصْفِ مِلْيونِ دُولَارِ، عَلَيْهِ تَوْقِيعُ (جَونْ رُوْكِفْلَرْ) وَهُوَ رَجُلُ أَعْمَالٍ أَمْرِيْكِيٍّ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ رِجَالِ الْعَالَمِ ثَرَاءً بين عامي ١٨٣٩ - ١٩٣٧ م، جَمَعَ ثَرْوَتَهُ مِنْ عَمَلِهِ فِي النِّفْطِ، أَنْفَقَ رُوْكِفْلَر خِلَالَ حَيَاتِهِ مَبْلَغَ (٥٥٠) خَمْسِمِئَةِ وَخَمْسِيْنَ مِلْيَونَ دُولَار تَقْرِيْبًا فِي مَشَارِيعَ خَيْرِيَّةٍ. أَفَاقَ الرَّجُلُ مِنْ ذُهُولِهِ وَقَالَ بِحَمَاسَةِ: الآنَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْحُو بِهَذِهِ النَّقُودِ كُلَّ مَا يُقْلِقُنِي، ثُمَّ فَكَّرَ قَلِيْلًا وَقَرَّرَ أَنْ يَسْعَى إِلَى حِفْظِ شَرِكَتِهِ مِنَ الْإِفْلَاسِ مِنْ دُونِ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى صَرْفِ الصَّكِ الَّذِي إِتَّخَذَّهُ مَصْدَرَ أَمَانٍ وَقُوَّةٍ لَهُ، وَانْطَلَقَ بِتَفَاؤُلٍ نَحْوَ شَرِكَتِهِ، وَبَدَأَ أَعْمَالَهُ وَدَخَلَ فِي مُفَاوَضَاتِ نَاجِحَةِ مَعَ الدَّائِنِينَ لِتَأْجِيلِ تَأْرِيْخِ الدَّفْعِ، وَاسْتَطَاعَ تَحْقِيْقَ عَمَلِيَّاتِ بَيْع كَبِيْرةٍ لِصَالِح شَركتِهِ، وَخِلَالَ بضْعَةِ أَشْهُر تَمَكّنَ مِنْ تَسْدِيدِ دُيُونِهِ، وَبَدأَ يَرْبَحُ مِنْ جَدِيْدِ.

وَبَعْدَ اِنْتِهَاءِ السَّنَةِ الَّتِي حَدَّدَهَا الْعَجُوزُ، ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى الْحَدِيْقَةِ مُتَحَمِّسًا، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَجُوزَ بِانْتِظَارِهِ عَلَى الكُرْسِيِّ نَفْسِه، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَمَالَكَ نَفْسَهُ وَأَعْطَاهُ الصَّكَ الَّذِي لَمْ يَصْرِفْهُ، وَأَخَذَ يَقُصُّ عَلَيْهِ قِصَّةَ النَّجَاحَاتِ الَّتِي حَقِّقَهَا مِنْ دُونِ أَنْ يَصْرِفَ الصَّكَ. وَهُنَا جَاءَتْ مُمَرِّضَةٌ وَهِيَ مُهَرُولَةٌ بِاتِّجَاهِ الْعَجُوزِ مُقَاطِعَةً رَجُلَ الْأَعْمَال قَائِلَةً: الْحَمْدُ اللهِ أَنِّي وَجَدْتُكَ هُنَا،

في أَثْنَاء النَّصِّ:

فَأَخَذَتْهُ مِنْ يَدِه، وَقَالَتْ لِرَجُلِ الأَعْمَالِ: أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ قَدْ أَزْعَجَكَ، فَهُوَ دَائِمُ الْهَرَبِ مِنْ مُسْتَشْفَى الْمَجَانِينِ الْمُجَاوِرِ لِهَذِهِ الْحَدِيْقَةِ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ إِنَّه جَون رُوْكفْلَر.

وَقَفَ رَجُلُ الْأَعْمَالِ تَغْمُرُهُ الدَّهْشَةُ وَهُوَ يُفَكِّرُ فِي السَّنَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي مَرَّتْ وَهُوَ يَنْتَزعُ شَركَتَهُ مِنْ خَطَر الْإِفْلَاسِ، وَيَعْقِدُ صَفَقَاتِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيُفَاوِضُ بِقُوَّةٍ؟ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينِ بأَنَّ هُنَاكَ نِصْفَ مِلْيونِ دُولَارِ خَلْفَهُ حِيْنَهَا أَدْرَكَ أَنَّ النِّقَةَ هِيَ مَا مَنَحَتْهُ الْقُوَّةَ لِاجْتِيَازِ الْمِحْنَةِ.

أُنْظُرْ إِلَى مَا فِي النَّصِّ: (حِيْنَها أَدْرَكَ أَنَّ الثِّقَةَ هِيَ مَا مَنَحَتْهُ الْقُوَّةَ لاجْتِيَازِ الْمحْنَةِ) فَالثِّقَةُ بِالنَّفْسِ مِنْ أَهُمِّ مُقَوِّمَات الشَّخْصِيَّة النَّاجِحَة، فَهِيَ صَمَّامُ الأَمَانِ الَّذِي يَجْعَلُ الانسانَ يَصْمِدُ فِي وَجْهِ الصعَابِ والتَّحَدِّيَات وَيَتَخَطَّاهَا وَهُوَ بِأَحْسَن حَالٍ. تَوَسَّعْ في الحَديث عَنْ ذَلكَ.

#### مَا بَعِسْدَ النَّصِّ:

#### مَعَانى الْكَلْمَات:

تَنْهَموُ: تَتَسَاقَطُ بِغَزَارَة.

الْإِفْلَاسِ: أَيْ إِنَّ الشَّركَةَ غَيْرُ صَالِحَةِ لِلتِجَارَةِ وَلَاتَمْتَلِكُ أَمْوَالًا لِلْعَمَل

مَشْدُوهًا: مَأْخُوذًا بِمَا حَدَثَ.

يَقُّصُّ: يَحْكَى لَهُ قصَّةً، أَوْ خَبَرًا.

مُهَرُولَةً: الْهَرْوَلةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاع الرَّكْض.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلْمَتِين الْآتيتَين:

مُفَاوَضَات، الْمحْنَة.

#### نَشَاطٌ:

فِي عِبَارَةِ (أرى أَنَّ هُنَاكَ مَا يُزْعِجُكَ)، دُلَّ فِيْهَا عَلَى اسْمِ أَنَّ وَخَبَرِهَا.

### نَشَاطُ الْفَهِمْ وَالْاسْتِيْعَابِ:

ما الَّذِي دَعَا رَجُلَ الْأَعْمَالِ إِلَى الثِّقَةِ بِالرَّجُلِ الْعَجُوز؟

# الدَّرْسُ الثَّانِي: الْقَوَاعِدُ

# أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوعِ

لَوْ عُدْتَ مَعِي عَزِيْزِي الطَّالِبَ إِلَى دَرْسِ الْمُطَالَعَةِ وَنَظَرْتَ إِلَى بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، مِثْلَ: (تَكَادُ دُمُوعُهُ تَنْهَمِرُ)، وَ(أَوْشَكَتْ أَمْوَالُهُ أَنْ تَضِيْعَ)، لَلاحظْتَ أَنَّ (تَكَادُ) وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ لِ (كَادَ)، وَ( أَوْشَكَ)، فِعْلَان مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى يَدُلَّانِ عَلَى قُرْبِ وُقُوعٍ خَبَرهمَا، فَفِي الْعِبَارَة الأُوْلَى نَسْتَطِيعُ الْقَوْلَ: قَارَبَتْ دُمُوعُهُ السُّقُوطَ، وَالثَّانِيَةِ (قَارَبَتْ أَمْوَالُهُ الضِّيَاعَ).

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوع

وَهَذه الْأَفْعَالُ نُسَمِّيْهَا أَفْعَالَ الْمُقَارَبَة، وَهِيَ الْأَفْعَالُ عَلَى فَعَالَ الْمُقَارِبَة، (كَادَ، وَكَرَبَ، وَأُوْشَكِ)، وَهِيَ أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ تَعْمَلُ عَمَلَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، أَيْ يَأْتِي بَعْدَهَا إِسْمٌ مَرْفُوعٌ يَكُونُ إِسْمَهَا، مُلازِمَةٌ لِلمَاضِي، إِلَّا كَادَ، وَأَوْشَكَ، مِثْلَ: (كَرَبَ النَّهَارُ يَنْقَضِي) كَرَبَ: فِعْلٌ مَاضِ جَامِدٌ وَجَعَلَ، فَقَدْ وَرَدَ لِكُلِّ مِنْهَا مَاض مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْح يَدُلُّ عَلَى الْمُقَارَبَةِ، النَّهَارُ: اسْمُ (كَرَبَ) وَمُضَارِعٌ.

مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، يَنْقَضِي: فِعْلٌ مُضَارعٌ مَرفوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الْمُقَدَّرَةُ للثِقَل وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ (هُوَ) وَالْجُمْلَةُ (يَنْقَضِي) مِنَ الفعْل والفَاعِل المُسْتَتِرِ في مَحَل نَصبِ خَبَرٌ لِفِعْل المُقَارَبَةِ (كَرَبَ)، إِذَنْ، الْخَبَرُ يَأْتِي جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مُضَارِعٌ، كقولنا: (كَرَبَ النهارُ يَنْقَضِي)، وَيَقْتَرِنُ بِ (أَنْ) مَعَ (أَوْشَكَ)، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْتَرنُ بر أَنْ) مَعَ (كَادَ) وَ(كَرَبَ).

وَلَوْ عُدْتَ إِلَى النَّصِّ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَاحَظْتَ الْعبَارَةَ: عَسَى هَذه النُّقُودُ أَنْ تُنْقَذَكَ منَ الْإِفْلَاسِ، لَوَجَدْتَ أَنَّ مَعْنَى (عَسَى) هُنَا رَجَاءُ الْعَجُوزِ أَنْ تُنْقَذَ النُّقُودُ الرَّجُلَ منَ الْإِفْلَاسِ، إِذَنْ، هُوَ فَعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الرَّجَاء، ويأتي خَبَرُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مُضارعٌ يَجِبُ ان يَقْتَرِنَ بِ (أَنْ).

تَأْتِي (عَسَى، وَأَوْشَك) تَامَّةً، أَيْ تَكْتَفِي بِالْفَاعِلِ وَلَا تَعْمَلُ عَمَلَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي الْفَاعل حيْنَئذ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مِنْ (أَنْ وَالْفِعْل)، مثْلَ (عَسَى أَنْ يَعُمَّ السَّلَامُ)، ويُعَرَبُ المَصْدَرُ المُؤَوَّلُ فِي مَحَلِّ رَفْعِ فَاعِلًا. لِ فَائِدَةُ:

أَمَّا أَفْعَالُ الشُّرُوعِ فَمِثَالُهَا مَا ظَهَرَ فِي الْعِبَارَةِ (وَطَفِقَ الْعَجُوزُ يَكْتُبُ)، وَ(أَخَذَ يَقُصُّ عَلَيْهِ)، وَالْفِعَلَانِ هُنَا يَدُلَّانِ عَلَى الاِبْتِدَاءِ وَالشُّرُوعِ فِي وَالْفِعْلَانِ هُنَا يَدُلَّانِ عَلَى الاِبْتِدَاءِ وَالشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، أَي ابْتِدَاءُ الرَّجُلِ وَشُرُوعُهُ فِي عَمَلِيَةِ كِتَابَةِ الصَّلِّ، وَأَفْعَالُ الشُّرُوعِ (شَرَعَ، أَنْشَأَ، أَخَذَ، طَفِقَ، الصَّكِ، وَأَفْعَالُ الشُّرُوعِ (شَرَعَ، أَنْشَأَ، أَخَذَ، طَفِقَ، جَعَلَ، قَامَ، أَقْبَلَ، هَبَّ).

وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ كَمَا لَاحَظْتَ لَا يَقْتَرِنُ الْفِعْلُ الْمُضْارِعُ فِيهَا به (أَنْ) الْمَصْدَرِيَّةِ النَّاصِبَةِ كَمَا أَنَّ الْمُضَدَرِيَّةِ النَّاصِبَةِ كَمَا أَنَّ الشَمَها يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا مِثْلَ: (أَخَذَ لِقُصُّ عَلَيْه).

أَخَذَ: فِعْلُ مَاضٍ مِنْ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّرُوعِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفُتْح وَاسْمُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ جَوازًا تَقْدِيرُهُ (هُوَ)،

الأَفْعَالُ (أَخَذَ، وَأَنْشَأَ، وَبَداً) تَكُونُ لِلشُّرُوعِ بِالْحَدَثِ إِذَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكَنَّهَا إِذَا دَلَّتْ عَلَى مَعَانٍ أُخْرَ لَمْ تَكُنْ وَلَكَنَّهَا إِذَا دَلَّتْ عَلَى مَعَانٍ أُخْرَ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ، كَمَا فِي الْفِعْلِ (أَخَذَ) مِنْ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ، كَمَا فِي الْفِعْلِ (أَخَذَ) إِذَا كَانَ بِمَعْنَى (التَّنَاوُل) كَانَ فِعْلًا تَامَّا، مِثْلَ: (أَخَذَ الطَّالِبُ كِتَابَهُ)، وَالْفِعْلِ مَثْلَ: (أَنْشَأَ ) إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الإِنْشَاءِ أَيْ إِيْجَادِ الشَّاتِ كَانَ أَيْضًا تَامًّا، مِثْلَ: (أَنْشَأَتِ اللَّيْوَلِ اللَّيْقِ لِللَّهُ وَاطِنِيْنَ)، وَالْفِعْلِ اللَّيْقِ لَلْمُواطِنِيْنَ)، وَالْفِعْلِ اللَّيْقِ لَا يَعْمَى الأَبْتِدَاءِ بِالشَّيْءِ يَكُونُ أَيْضًا وَعْلَى (بَدَأً) بِمَعْنَى الأَبْتِدَاءِ بِالشَّيْءِ يَكُونُ أَيْضًا فَعْلًا تَامًّا، مِثْلَ: (بَدَأً الدَّرْسُ).

يقصُّ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ (هُوَ) وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ فِي مَحَلِّ نَصْبِ خَبَرِ (أَخَذَ).

### ُ خُلَاصَةُ الْقَوَاعِدِ:

- ١ أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوعِ أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ تَعْمَلُ عَمَلَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ السَّمَا لَهَا وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهَا.
  - ٢. لَا يَأْتِي خَبَرُهَا إِلَّا جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مُضَارِعٌ.
- ٣. يَقْتَرِنُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بِ (أَنْ) مَعَ فِعْلِ الْمُقَارَبَةِ (أَوْشَكَ) وَفِعْلِ الرَّجَاءِ (عَسَى)،
   وَيَمْتَنعُ إِقْتِرَانُهُ مَعَ أَفْعَالِ الشُّرُوع، وَالْفِعْلِ (كَادَ).
  - ٤. هَذِهِ الْأَفْعَالُ مُلَازِمَةٌ لِلْمُضِيِّ إِلَّا كَادَ وَأَوْشَكَ وَجَعَلَ.

### تَقْويهم اللِّسَان:

(بشَكْل وَاضِح) أم (عَلَى وَجْهٍ وَاضِح)؟

قُـــــُلْ: عَلَى وَجْهٍ وَاضِح.

وَلَا تَقُلْ: بِشَكْل وَاضِح.

السَّبَبُ: لأنَّ (الشَّكْلَ) هَيْئةُ الشَّيْء وَصُورَتُهُ.

### حَلِّلْ وَأَعْرِبْ: أَوْشَكَت الثِّقَةُ أَنْ تَنْعَدهَ.

تَذَكُّون أَنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةَ تُحَرَّكُ بِالْكُسْرِ إِذَا كَانَ بَعْدَها اسْمٌ مُعَرَّفٌ بـ (ال)، وَذَلِكَ لِمَنْعِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

تَعَلَّمْتَ: الْأُفْعَالُ مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَعْمَلُ عَمَلَ (كَانَ وَأَخَوَاتِها).

### الْإِعْرَابُ:

أَوْشَكَتِ: أَوْشَكَ: فِعْلٌ مَاض (مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ) مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْح، وَالتَّاءُ تَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ لا محلَّ لها منَ الإعراب وحُرِّكتْ بالْكَسْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

التُّقَة: اسْمُ (أَوْشَكَ) مَرْفُوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخره.

أَنْ: حَرْفٌ مَصْدَريٌ نَاصِبٌ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ.

تَنْعَدَمَ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِه، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ (هِيَ)، وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ فِي مَحَلِّ نَصْب خَبر (أَوْشَكَ).

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتيةَ: ﴿ عَسَى أَنْ يَعُمَّ السَّلَامُ ﴾ .

# التَّمْرِينَاتُ

#### التَّمْرينُ (١):

اِسْتَخْرِجْ مِنَ النُّصُوصِ التَّالِيَةِ أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوعِ مَعَ بَيَانِ نَوْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النُّصُوصِ التَّالِيَةِ أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوعِ مَعَ بَيَانِ نَوْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَأَسْمَائِهَا وَأَخْبَارِهَا:

- ١. قَالَ تَعَالَى: «عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ » (النساء: ٨٤).
  - ٢. قَالَ تَعَالَى: «يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ» (إبراهيم: ١٧).
  - ٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَّةِ ۚ ﴾ (طه: ١٢١).
- ٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْعَبَّاسِ ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ): ( فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا).
  - ٥. قَالَ الشَّاعِرُ (الْيَرْبُوعِيّ):

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَغْشَ الْكَرِيهَةَ أَوْشَكَتْ حِبَالُ الْهُوَيْنَى بِالْفَتَى أَنْ تُجْزَمَا

٦. قَالَ الشَّاعِرُ:

كَرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَلُوبُ حِينَ قَالَ الْوُشَاةُ هِنْدُ غَضُوبُ

#### التَّمْرينُ (٢):

### بَيِّنْ نَوْعَ (عَسَى) فِي الآيَاتِ التَّالِيَةِ مِنَ حَيْثُ التَّمَامُ وَالنُّقْصَانُ:

- ١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلذَا رَشَدًا۞ ﴾ (الكهف: ٢٤).
  - ٢. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (١٤٥) ﴿ (مريم: ٤٨).
    - ٣. قَالَ تَعَالَى: «فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ» (المائدة: ٥٢).
- ٤. قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ﴾ (النمل: ٧٢).
  - ٥. عَسَى السَّلَامُ أَنْ يَسُوْدَ العَالَمَ.
    - ٦. عَسَى أَنْ يَشْفَى الْمَرِيْضُ.

#### التَّمْرينُ (٣):

### أَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ فِي الْعِبَارَاتِ الآتِيَةِ:

- ١. أَخَذَ الْمَظْلُومُ حَقَّهُ.
- ٢. أُخَذَ الطَّالِبُ يَقْرَأُ.
- ٣. أَنْشَأَ الْمُهَنْدِسُ جِسْرًا.

- ٤. أَنْشَأَ الْمُهَنْدسُ يرسمُ تصميمًا.
  - ٥. بَدَأَتِ الْعُطْلَةُ الصَّيْفِيَّةُ.
- ٦. بَدَأَ الْمُعَلِّمُونَ يَسْتَعِدُّونَ لِلدَّوَامِ.

#### التَّمْرينُ (٤):

#### أَنْشِيْ جُملًا لِلْآتِي:

- ١. الفِعْلُ (كَادَ) يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ وُصُولِ الْمُدَرِّس إِلَى الصَّفِ.
  - ٢. الْفِعْلُ (عَسَى) يَدُلُّ عَلَى رَجَاءِ نَجَاحٍ صَدِيْقِكَ.
    - ٣. فِعْلُ يَدُلُّ عَلَى ابْتِدَاءِ الْمُدَرِّسِ بِشَرْحِ الدَّرْسِ.

#### التَّمْرينُ (٥):

|                          | أُمِّمِ الجُمَلِ التَّالِيَةُ بِوَضْعِ خَبَرٍ مُنَاسِبٍ: |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٤. أخَذَ مُحمَّدُ        | ١. أَوْشَكَتِ الْغُيُومُ                                 |
| ٥. عَسَى الْمُسَافِرُ    | ٢. كَرَبَ الْمَرِيضُ ٢                                   |
| ٦. شَرَعَ الْمُتَسَابِقُ | ٣. يَكَادُ الظُّلْمُ٣                                    |

#### التَّمْرينُ (٢):

### أَعْرِبُ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ إعْرَابًا مُفَصَّلًا:

- ١. أُخَذَ الْبِنَاءُ يَنْهَارُ.
- ٢. عَسَى الْجَوُّ أَنْ يَعْتَدِلَ.

# الدَّرْسُ الثَّالِثُ: التَّعْبيْرُ

# أُوَّلًا: التَّعْبِيْرُ الشَّفَهِيُّ

### نَاقِشْ مَعَ زُمَلائِكَ الْأَسْئِلَةَ الآتِيَةَ:

١. هَلْ عَدَمُ الثِّقَةِ بِالآخَرِينَ ثِقَةً مُطْلَقَةً مِنْ حَصَافَةِ الْعَقْلِ؟ مَا دَلِيْلُكَ؟

٢. الثِّقَةُ بِالآخَرِينَ شَيْءٌ فِطْرِيٌّ أَمْ مُكْتَسَبُّ؟

٣. هَلْ يَجُوزُ إعْطَاءُ الثُّقَةِ لِمَنْ خَانَهَا مِنْ قَبْلُ؟

٤. كَيْفَ تَحْظَى بِثِقَةِ الآخرِينَ؟

# ثَانيًا: التَّعْبيْرُ التَّحْريْرِيُّ

يُقَالُ (أَنْ تَكُونَ جَدِيْرًا بِثِقَةِ الْآخَرِينَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ جَدِيرًا بَحُبِّهِمْ)، أَكْتُبْ تَعْبِيرًا تَعْبِيرًا تَحْريريًّا، مُنْطَلِقًا مِنْ هَذِهِ الْمَقُولَةِ.

# الدَّرْسُ الرَّابِعُ: الأَدَبُ

# النَّثْرُ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ

لَقَدْ عَرَفَ عَصْرُ مَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَشْكَالًا مُتنَوِّعةً مِنَ الكِتَابَةِ سُجِّلَتْ فِيْهِ الْمُعَاهَدَاتُ وَالأَحْلَافُ وَبَعْضُ الْعُقُودِ، وَلَا سِيَّمَا فِي بَعْضِ الْمُوَاطِنِ بِالْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَا يُجَاوِرُهَا وَمِنْهَا ( الْحِيرَةُ وَغَسَّانُ وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ) وَغَيْرُهَا مِنَ الْحَوَاضِرِ وَلَمْ تَقْتَصِرْ عَلَيْهَا بَلْ تَعَدَّتُهَا إِلَى الْبَادِيةِ. وَلَقَدْ وَنَجْرَانُ وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ) وَغَيْرُهَا مِنَ الْحَوَاضِرِ وَلَمْ تَقْتَصِرْ عَلَيْهَا بَلْ تَعَدَّتُهَا إِلَى الْبَادِيةِ. وَلَقَدْ عَرَفَ صَدْرُ الإِسْلَامِ الْكِتَابَةَ أيضًا، وَظَهَرَتِ الْحَاجَةُ المَاسَّةُ وَلا سِيَّمَا بَعْدَ ظُهُورِ الرَّسَائِلِ الْمُتَبَادِلَةِ بَيْنَ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَرُؤَسَاءِ الدُّولِ وَالْخُلَفَاءِ وَالْوُلَاةِ وَالْقَادَةِ وَالْأُمْرَاءِ، بَيْنَ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَرُؤَسَاءِ الدُّولِ وَالْخُلَفَاءِ وَالْوُلَاةِ وَالْقَادَةِ وَالْأُمْرَاءِ، مَمَّا يَعْنِي تَنَوُّعَ أَغْراضِ الْكَرِيمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَرُؤَسَاءِ الدُّولِ وَالْخُلَفَاءِ وَالْوُلَاةِ وَالْقَادَةِ وَالْأَمْرَاءِ، مِمَّا يَعْنِي تَنَوُّعَ أَغْراضِ الْكَتَابَةِ الرَّسُولِ الْكَولِ وَالْخُلَفَاءِ وَالْعُورَ الْمَالِيةِ إِللْهُ وَلِينِ الرَّمَويِّ وَلَيْهِ مِنْ الْمُولِينِ وَلَا لَوْلَاقِ الْمُولِينِ وَلَا لَولَا الْمُولِينِ الللهُ وَلِي اللْمَولِينِ اللهُ مُولِي الللهُ وَلَا اللهُ مُولِي اللْمَالِيةَ الْأَمُولِينَ اللْمَولِينَ الْمُولِيقِ اللْمَولِينَ الْمُولِينِ الللهُ مُولِينَ الْمُولِينِ اللّهُ وَلَولِ الْمَالِيةَ اللْمُولِينَ الْمُهُولِيةِ الْأَمُولِيةِ الْأُمُولِينَ مَنْ الْمُولِيقِ الللهُ مُلْكِلَا فِي اللهُ وَلَا الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِيقِ اللللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَالْمَالِيةَ الللهُ وَلَا الْمُؤْلِقِ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِي وَلَا عُرَالْ الللهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللهُ وَالْمَالِي الْمُؤَلِقُ اللهُ وَلَا عُرِقَ الْمَالِيَةُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الللهُ وَالْمِينَ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

ازْدَهَرَتِ الْخَطَابَةُ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ ازْدِهَارًا كَبِيْرًا، وَقَدْ كَانَ الْخُطَبَاءُ أَصْحَابَ مَواهِبَ بَلَاغِيَّةٍ تَفَنَّنُوا فِيهَا، وَلَعَلَّ مِنْ أَهَمٌ أَسْبَابِ هَذَا التَّطَوُّرِ وَالازْدِهَارِ، هُوَ الْحَاجَةَ إِلَى بَثِّ رُوحِ الإِيمَانِ وَالْخَمَاسَةِ عِندَ الْجُنُودِ فِي الْفُتُوحَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ وَحَثِّهِمْ عَلَى الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَذَلِكَ كَانَ وَالْحَمَاسَةِ عِندَ الْجُنُودِ فِي الْفُتُوحَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ وَحَثِّهِمْ عَلَى الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَذَلِكَ كَانَ اللهُ اللهِ عَندَ الْجُنُودِ فِي النَّاسِ، أَوْ لِلْوَعْظِ أَوِ التَّحْذِيرِ، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْخُطَبُ فِي النَّاسِ، أَوْ لِلْوَعْظِ أَوِ التَّحْذِيرِ، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْخُطَبُ فِي كَثير مِنَ الْأَحْيَانِ سَبَبًا فِي تَحْقِيقِ الانْتِصَارِ عَلَى الأَعْدَاءِ، فَضْلًا عَنِ التَّأْثِيرِ فِي النَّاسِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ الْخُطَبِ: الدِّيْنِيَّةُ وَالسِّيَاسِيَّةُ، وَقَدْ تَمَيَّزَتِ الْخَطَابَةُ فِي هَذَا الْعَصْرِ بِمَا يأتي: الْعِنَايةُ بَالأَلْفَاظِ والصِّيَغ الْبَلَاغِيَّة، وَتَوْظِيْفُ الْمَعَانِي، وَاسْتِعْمَالُ الْعِبَارَاتِ الْمُوْجَزَةِ وَجَزَالَةِ الأَلْفَاظِ الدَّالَةِ عَلَى المَعْنَى الْمُرَادِ مِنْهَا مُتَأَثِّرِينَ بِذَلِكَ بأَسْلُوبِ الْقُرَآنِ الْكَرِيمِ، وَالاَسْتِشْهادُ بِآيَاتِهِ الْمُحْكَمَاتِ، وَأَحَادِيثِ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ).

وَسَنَتَعَرَّفُ إلى أَدَبِ الرَّسَائِلِ مُتَّخِذِيْنَ مِنْ عَبْدِ الحَمِيدِ الْكَاتِبِ أَنْمُوذَجًا لِذَلِكَ.



#### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:

س ا: هَلْ يُعَدُّ النَّثْرُ شَكْلًا جَدِيْدًا فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ؟ لِمَاذَا؟

س ٢: لِمَ ازْدَهَرِتِ الْخَطَابَةُ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ؟

س : اذْكُرْ أَنْوَاعَ النَّثْرِ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ؟

س ٤: بِمَ تَمَيَّزَتِ الْخَطَابَةُ فِي الْعَصْرِ الأُمَوِيِّ؟



### عَبْدُ الْحَميد الكَاتِبُ

هُو عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ العَامِرِيّ، مِنْ أَعْلَامِ الكُتَّابِ فِي القَرْنِ الثَّانِي لِلْهِجْرَةِ، نَشَأَ فِي الشَّامِ، وَأَقْبَلَ عَلَى تَعَلَّمِ الْعَرَبِيَّةِ وَعُلُومِ الدِّيْنِ، فَغَدَا مِنْ أَشْهَرِ كُتَّابِ الرَّسَائِلِ فِي الْعَصْرِ الْأُمُويِّ، وَيُعَدُّ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَ الْأُصُولَ الْفَنِيَّةَ فِي الْأَدَبِ العَربِيّ لِكِتَابَةِ الرَّسَائِلِ، فَقَدِ ارْتَقَتْ عَلَى الْأُمُويِّ، وَيُعَدُّ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَ الْأُصُولَ الْفَنِيَّةَ فِي الْأَدَبِ العَربِيّ لِكِتَابَةِ الرَّسَائِلِ، فَقَدِ ارْتَقَتْ عَلَى يَدَيهِ صِنَاعَةُ الْكِتَابَةِ، فَعُدَّ مِنْ أَسَاتِذَةِ الْبَلَاعَةِ الْعَربِيَّةِ وَرَائِدًا لِكُتَّابِ الرَّسَائِلِ عَامَةً، وَطَوَّرَ الرَّسَائِلَ يَدَي عَلَى يَكُثُرَةِ التَّعَربِيقِةِ وَرَائِدًا لِكُتَّابِ الرَّسَائِلِ عَامَةً، وَطَوَّرَ الرَّسَائِلَ يَدِي عَلَى يَكُثُرَةِ النَّعَانِي وَالْعِنَايَةِ بِتَرْتِيبِهَا وَوضُوحِهَا، عَمِلَ فِي بِكَثْرَةِ التَّحْمِيدَاتِ فِي صَدْرِ الرِّسَالَةِ وَالتَّوَسُّعِ فِي المَعَانِي وَالْعِنَايَةِ بِتَرْتِيبِهَا وَوضُوحِهَا، عَمِلَ فِي بَكُثْرَةِ التَّعَلُمُ اللَّالَةُ فِي ذَمِّ الشَّطْرَنْجِ وَرِسَالَةُ فِي ذَمِّ الشَّطْرَنْجِ وَرِسَالَةٌ فِي ذَمِّ الشَّطْرَنْجِ وَرِسَالَةٌ فِي الصَّيدِ وَرِسَالَةٌ فِي ذَمِّ الشَّطْرَنْجِ وَرِسَالَةٌ فِي الصَّيدِ وَرِسَالَةٌ فِي الْمَعَانِي وَالسَّولِ عَلَى الكُتَّابِ.

امْتَازَ أَسْلُوبُهُ بِكَثْرَةِ التَّحْمِيدَاتِ والْإِطْنَابِ وَالْإِطَالَةِ مَرَّةً وَالْإِيجَازِ وَقِصَرِ العِبارَةِ مَرَّةً أُخْرى، فَضْلًا عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ الوَصْفِ وَتَوَسُّع أَغْرَاضِ الرَّسَائِلِ.

# رِسَالَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ إِلَى الكُتَّابِ: ( لِلْحِفْظِ إلى قَوْلِهِ: هَيئَتَهُ وِعَادَتَهُ )

( وَلَيْسَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ أَحْوَجَ إِلَى اجْتِمَاعِ خِلَالِ ( ' ) الخَيْرِ المَحْمُودَةِ وَخِصَالِ الفَضْلِ المَذْكُورَةِ المَعْدُودَةِ مِنْكُمْ أَيُّهَا الكُتَّابُ؛ إِذْ كُنْتُمْ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذَا الكِتابِ مِنْ الفَضْلِ المَذْكُورَةِ المَعْدُودَةِ مِنْكُمْ أَيُّهَا الكُتَّابُ؛ إِذْ كُنْتُمْ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذَا الكِتابِ مِنْ صِفَتِكُمْ، فإِنَّ الكَاتِبَ يَحْتَاجُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَحْتَاجُ مِنهُ صاحِبُهُ الَّذِي يَثِقُ بِهِ مُهِمَّاتِ أَمُورِهِ، وَفَيَّا مُورَ مَواضِعَهَا، وَالإِنْصَافِ، كَتُومًا لِلأَسْرَارِ، وَفَيًّا عَنْدَ الشَدَائِدِ عِالمًا بِمَا يَأْتِي مِنَ النَوازِلِ، يَضَعُ الأُمُورَ مَواضِعَهَا، وَالطَوَارِقَ أَمَاكِنَهَا، قَدْ نَظُرَ فِي كُلِّ فَنْ مِنْ فُنُونِ العِلْمِ فَأَحْكَمَهُ، فإِنْ لَمْ يُحْكِمْهُ، أَخَذَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا يَكتَفِي بِهِ، يُعْرَفُ فِي كُلِّ فَنْ مِنْ فُنُونِ العِلْمِ فَأَحْكَمَهُ، فإِنْ لَمْ يُحْكِمْهُ، أَخَذَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا يَكتَفِي بِهِ، يُعْرَفُ بِغَزِيرَةِ عَقْلِهِ، وَحُسْنِ أَدَبِهِ، وَفَضْلِ تَجْرِبَتِهِ، مَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِهِ (٢) وَعَاقِبَةُ مَا يَصْدِرُ عَنْهُ قَبْلَ مُرُودِهِ فَيْعَةُ وَعَادَتَهُ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ قَبْلَ وَكُومِ الْكُورُةِ وَلَيْهُ عَلَى الْكُلُ وَجَهِ هَيئَتَهُ وَعَادَتَهُ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ قَبْلَ وَلَودِهِ فَيْ لَكُلُ وَعَادَتَهُ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ قَبْلَ مُ لَوْدُوهِ وَالْكُورَةِ وَالْكُولِ الْكُلُ وَجَهِ هَيئَتَهُ وَعَادَتَهُ مِنْ لَكُلُ وَمُ وَعَادَتَهُ لَى الْكُلُ وَجَهِ هَيئَتَهُ وَعَادَتَهُ .

فَتَنَافَسُوا يَامَعْشَرَ الكُتَّابِ، فِي صُنُوفِ الأَدَبِ، وَ تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، و ابَداُوا بِعِلْمِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ والفَرَائِضِ، ثُمَّ العَرَبيَّةِ، فإِنَّهَا ثِقَافُ (٣) أَلْسِنَتِكُم ثُمَّ أَجِيدُوَا الخَطَّ، فإِنَّهُ حِلْيَةُ كُتُبِكُمْ، وارْوُوا الأَشْعَارَ، واعْرِفُوا غَرِيبَهَا وَمَعَانِيهَا وَأَيَامَ العَرَبِ وَالعَجَمِ، وَأَحَادِيثَهَا وَسِيَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مُعِينٌ لَكُمْ عَلَى مَا تَسْمُو إلَيهِ هِمَمُكُمْ، وَلَا تُضيِّعُوا النَظَرَ فِي الحِسَابِ، فَإِنَّهُ قِوَامُ كُتَّابِ الخَرَاجِ، وارْغَبُوا بأَنْفسِكُمْ عَنِ المَطَامِع».

#### اللُّغَــةُ:

- (١) خلالُ: صفَاتٌ.
- (٢) قَبلَ وُرُوده: قَبْلَ وُصُولِه.
- (٢) ثَقَافَ: الثِقافُ مَا تُسَوَّى بِهِ الرَمَاحُ وبالعربيَّةِ تُسَوَّى الألسنُ وتعتدلُ.

#### تَحْليلُ النَّصِّ:

يُعَدُّ عَبْدُ الْحَمِيدِ الكَاتِبُ مِنْ أَبْلِغِ كُتَّابِ الْعَصْرِ الْأُمَوِيِّ وَأَبْرَعِهِمْ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيهِ الْجَاحِظُ فِي كُتُبِهِ وَنَصَحَ الكُتَّابَ أَنْ يَتَخِذُوا كِتَابَتَهُ أُنموذَجًا لَهُمْ. وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ هِيَ صُورَةٌ مِنْ نَثْرِهِ، إِذْ كَانَ كُتُبِهِ وَنَصَحَ الكُتَّابَةُ هِيَ صُورَةٌ مِنْ نَثْرِهِ، إِذْ كَانَ كَاتِبَ الدَّوْلَةِ الأَمَوِيَّةِ فِي عَهْدِهَا الْأَخِيرِ، وَقَدْ أَصْبَحَتِ الْكِتَابَةُ صِنَاعَةً فَنيَّةً لَهَا أُصُولُ وَطَرَائِقُ، فَضَلًا عَنْ تَعَدُّدِ مَوْضُوعَاتِهَا وَاحْتِلَافِ أَسَالِيْبِهَا.

وَالرِّسَالَةُ هِيَ رِسَالَةٌ عَامَّةٌ لَيْسَتْ مُوجَهَةً إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ كَاتِبٍ بِعَيْنِهِ، إِنَّمَا هِيَ مُوجَّهَةٌ لِلْكُتَّابِ جَمِيعًا، وَقَدْ وَصَفَ فِيهَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صِنَاعَةَ الْكَتَابَةِ وَأَهَمِيَّةَ الْكُتَابَةِ وَأَهَمِيَّةَ الْكُتَابَةِ وَأَهَمِيَّةَ الْكُتَابَةِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّوَا بِهِ مِن آدَابٍ أَخْلَقِيَّةٍ وَأُخْرَى ثَقَافِيَّةٍ وَعِلْمِيَّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ تَتَّصِلُ بِالْخُلَفَاءِ وَالْوُلَاةِ والرَّعِيَّةِ.

وَيَبْدُو جَلِيًّا مِنَ الرِّسَالَةِ الْأُسْلُوبُ الْفَنِيُّ وَالْبَلَاغِيُّ الَّذِي تَمَيَّزَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْكَاتِبُ، وَهُو الْسَيْعُمَالُ الأَلْفَاظِ وَالعِبَارَاتِ المُوجَزَةِ الْغَنِيَّةِ بِالْمَعَانِي، إِذْ يُوصِي الْكُتَابَةِ؛ إِذْ يَبْدَأُ رِسَالَتَهُ بِتَأْكِيدِ النِّي تُبَيِّنُ مَا يَجِبُ عَلَى الْكَاتِبِ مَعْرِفَتُهُ وَمُمَارَسَتُهُ مِنْ آدَابِ الْكِتَابَةِ؛ إِذْ يَبْدَأُ رِسَالَتَهُ بِتَأْكِيدِ النَّتِي تُبَيِّنُ مَا يَجِبُ عَلَى الْكَاتِبِ مَعْرِفَتُهُ وَمُمَارَسَتُهُ مِنْ آدَابِ الْكِتَابَةِ؛ إِذْ يَبْدَأُ رِسَالَتَهُ بِتَأْكِيدِ مَضَامِينَ مُهَمَّة تَتَعَلَّقُ بِأَخْلَاقِيَّاتِ الْكَاتِبِ وَمِنْهَا أَنْ يَتَحَلَّى بِالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ، وَأَنَّ كِمَا للْكِتَابَةِ مِنْ مَنزِلَةٍ رَفِيعَةً، وَأَنَّ عَلَى الْكُتَابِ أَنْ يُعِدُّوا أَنْفُسَهُمْ إِعْدَادًا يَلِيقُ بِهِمْ وَبِمَنْزِلَتِهِمْ، وَأَوَّلُ هَذِهِ مِنْ مَنزِلَةٍ رَفِيعَةً، وَأَنَّ عَلَى الْكُتَابِ أَنْ يُعِدُّوا أَنْفُسَهُمْ إِعْدَادًا يَلِيقُ بِهِمْ وَبِمَنْزِلَتِهِمْ، وَأَوَّلُ هَذِهِ الْوَصَايَا هِيَ أَنْ يَنْكُونَ عَلَى الْكُتَبِ عَنِ الرَدِيءِ مِنَ الْأُمُورِ مُتَرِفِعًا عَنِ الْوِشَايَةِ، وَأَنْ يَكُونَ حَلِيمًا فِي الْمَوَاقِفِ التَي تَتَطَلَبُ مُنْهُ مَنْهُ النَّفْسِ مُتَحِدًا لِكُلِّ حَالِ مَا يُنَاسِبُهَا، فَلَا يَكُونُ مُتَوْدًا فِي المَوَاضِعِ التَي تَتَطَلَبُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ النَّفْسِ مُتَحِدًّا لِكُلِّ حَلْ مَا يُنَاسِبُهَا، فَلَا يَكُونُ مُتَوْدًا فِي المَوَاضِعِ عَلَيْهِ وَلُولُ اللَّهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا النَّفْرِ فِيهَا، كُلِّ مَالِهُ وَحُسْنَ أَخْلَاقِهِ، وَعُمْقَ عَقْلُهُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَيَعَمِّ مَا لَتَعَلِيمًا فِي كُلُ عَيْمِاتِهِ وَلَيْ الْمُولِي وَعُلْ وَوْعِهِ، مُسْتَعِدًّا فِي كُلُّ حَيْمِ وَيَا عَنْ اللْكَوْمُ وَمُا تَعَلَّمُهُ مِنَ الْحَيَاةِ، وَبِذَلِكَ فَهُو يَتَهَيَّا لِكُلُّ أَمْرَ قَبْلُ وُقُوعِهِ، مُسْتَعِدًا فِي كُلُّ حَيْمِ الْمُؤْوقِةِ فَي مُنَا لَكُولُ عَلَى الْمُعَلِّ وَلَى الْمُعَلِقَةُ وَلِلْ عَلْمُ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِ الْمُعَلِقِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤَوقِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِعُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَالِهُ اللْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

ثُمُّ يَنْتَقِلُ عَبْدُ الْحَمِيد إِلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ الْكَاتِبُ مِن أَخْلَاقِيَاتِ الْكِتَابَة، وَهَذِهِ الْأَخْلَاقِيَاتُ هِيَ مَوْضِعُ الْمُفَاضَلَة بَيْنَ الْكُتَّابِ، إِذْ يُوصِي بِأَنَ يَتَحَلَّى الْكَاتِبُ بَأَنْوَاعِ الْعِلْمِ وَالاَّذَبِ وَالتَّفَقُهِ بِالدِّينِ وَمَعْرِفَةِ الْفَرَائِضِ وَأَنْ يَتَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَالتَّفَقُهِ بِالدِّينِ وَمَعْرِفَةِ الْفَرَائِضِ وَأَنْ يَتَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَتَصِلُ بِمُعَامَلَة النَّاسِ، وَعَلَيهِ أَنْ يَبْدَأَ بِكِتَابِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ وَتَعَلِّمِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَسَاسُ وَعَلَيهِ أَنْ يَبْدَأَ بِكِتَابِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ وَتَعَلِّمِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيقِ الْمَعْرِفَةِ مَعَانِيهِ وَعَرِيبِهِ لِتَكُونَ ثَقَافَتِه، وَتَحْسِينِ الْخَطِّ لِأَنَّهُ زِينَةُ الْكَتَابَةِ، وَيُوصِيهِ بِرَوَايَةِ الشِّعْرِ وَمَعْرِفَةٍ مَعَانِيهِ وَعَرِيبِهِ لِتَكُونَ ثَوْوَةً لَغُويَّةً لِلْكَاتِبِ لِيَسْتَعِينَ بِهَا عِنْدَ الْكَتَابَةِ. ثُمَّ يَمْضِي عَبْدُ الْحَمِيدِ الْكَاتِبُ إِلَى أَنْ يَطْلُبَ الْكَاتِبِ أَنْ يَتَثَقَقَ فَ بِتَارِيخِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَأَحَادِيثِ مُلُوكِهِمْ وَسِيرِهِمْ لِيَنْتَفِعَ بِذَلِكَ فِي كَتَابَتِهِ، وَهُو بِذَلِكَ يُعَمِّنُ لِلْكَتَابِ يَنَابِيعَ الْمَعْرِفَةِ النَّتِي يُعْمَلِ بُالْحِسَابِ وَالأَرْقَامِ، وَالاَبْتِعادِ كَتَابَتِهِ وَتَكُونَ مُعِينًا لَهُ، ثُمَّ لِيَنْتَهِي بِتَعْذِيهِمْ مِنْ عَدَم الانْشِغَالِ بِالْحِسَابِ وَالأَرْقَامِ، وَالاَبْتِعادِ مِنَ الْمَطَامِعِ الشَّحْصِيَّةِ، ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ مِنْ عَدَم الانْشِغَالِ بِالْحِسَابِ وَالأَرْقَامِ، وَالاَبْتِعادِ مِنْ الْمُطَامِعِ الشَّعْوِيةِ، ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ مِنْ عَمَل كُتَابِ الْخِرَاجِ.

وَمَا تَجِدُهُ فِي رِسَالَةٍ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَاتِبِ هِيَ أَنَّهَا تَنْشَطِرُ إِلَى قِسْمَينِ، الأَوَلِ يَتَعَلَقُ بِأَخْلَاقِ الْكَاتِبِ، وَالْآخِرِ بِأَخْلَاقِيَاتِ الْكَتَابَةِ، إِذْ يَطْغَى عَلَيْهَا طَابِعُ تَأْكِيدِ الْخُلُقِ الْقُويمِ وَالْخِصَالِ الْكَاتِبِ، وَالْآخِرِ بِأَخْلَاقِيَاتِ الْكِتَابَةِ، إِذْ يَطْغَى عَلَيْهَا طَابِعُ تَأْكِيدِ الْخُلُقِ الْقُويمِ وَالْخِصَالِ اللهِ عَرَّ وَجلَّ فَهُو مَنْبَعُ اللَّغَةِ وَمَنْبَعُ تَشْرِيعِ الْخَمِيدَةِ وَالتَّزَوُّدِ بِالْعِلْمِ وَالآدَابِ وَالاَسْتِعَانَةِ بِكِتَابِ اللهِ عَرَّ وَجلَّ فَهُو مَنْبَعُ اللَّغَةِ وَمَنْبَعُ تَشْرِيعِ الْفُرُوضِ وَهُوَ أَجَلُّ مَا يَحْتَاجُ إليه الْكُتَّابُ وَغَيْرُهُمْ.

وَلَعَلَّنَا نَجِدُ فِي تَضَاعِيفِ الرِّسَالَةِ تَنَوعًا فِي الأسَاليبِ الْبَلَاغِيَّةِ وَصِيَاغَاتِهَا مِن قِصَرِ الْعِبَارَةِ وَإِيجَازِ مَعَانِيهَا وَعُمْقِها بِمَا يَتَنَاسَبُ وَالْغَرَضُ مِنْهَا، كَذَلِكَ عَمَدَ الْكَاتِبُ إِلَى اسْتعْمَالِ أَلْفَاظِ صِيغَةِ الْفَاعِلِ وَصِيغِ الْمُبَالَغَةِ وَغَيْرِهَا مِن الصِّيغِ لِتَوكِيدِ المْعَنى المُرَادِ فِي نَفْسِ الْمُخَاطَبِ مِنْ مِثْلِ: (حَلِيمًا، وَفَهِيمًا، وَمِعْجَامًا، وَكَتُومًا...) مِمَّا يُظْهِرُ القُدْرَةَ الْبَلَاغِيَّةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْكَاتِبُ.

### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَةِ:

س ا: هَلْ وُجِّهَتْ رِسَالةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَاتِبِ إِلَى كَاتِبِ بِعَينهِ؟ وَمَاذَا أَرَادَ مِنْهَا؟ س ا: حَدَّدَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْكَاتِبُ أَخْلَاقِيَاتِ الْكَاتِبِ وَالْكِتَابَةِ، عَيِّنْ كُلَّا مِنْهُمَا. س ا: دُلَّ عَلَى الْأَسَالِيبِ الْبَلَاغِيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ نَلْمَسَهَا فِي تَضَاعِيفِ الرِّسَالَةِ. س ا: عُدَّ الْقُرآنُ الكَرِيمُ وَاللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَالأَشْعَارُ مَنَابِعَ ثَقَافَة الْكَاتِب، وَضِّحْ ذَلِكَ.

### الْوَحْدَةُ الْخَامِسَةُ

# قَهْرُ الصِّعَابِ

### الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ حُقُوقِ الإِنسَان.
- مَفَاهِيْمُ الصِّحَةِ الوِقَائِيَّةِ
   وَالْعلَاجِيَّة.
  - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةٌ
  - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةٌ
  - مَفَاهِيْمُ بَلَاغِيَّةً.

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ يَوْمِ الكَفِيْفِ
 العَالِمَى ؟

#### التَّمْهِ يْدُ:

طَرِيقُ التَّغُلُّبِ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ هُو رَفْضُ الْقَبُولِ بِالياسِ، أَن تَقُولَ ( يُوجَدُ حَلٌّ مَا فِي مَكَانٍ مَا بِطَرِيقَةٍ مَا، ففكروا مَعِي، أَيْنَ هُو؟). الْمُحَنُ وَالمَصَاعِبُ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْحَيَاةِ الْمَوْمِيَّةِ، وَتَخَطِّيهَا هُو أكبرُ التَّحَدياتِ الَّتي تُواجهُنا مَنْ أَجْلِ عَيْشِ حَيَاةٍ أَفْضَلَ وَتَخَطِّيهَا مُو النَّبِي الشَّخْصِيَّةَ الْقَوِيَّةَ، وَيُنَمِّي قدرتَنا عَلَى تَحَدِّي الصِّعَابِ النَّتِي تُواجهُنا فِي قدرتَنا عَلَى تَحَدِّي الصِّعَابِ النَّتِي تُواجهُنا فِي المُستَقْبَلِ.



# الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

# النَّصُّ:

# لُوِيس برايل... قَاهِرُ الظَّلَام



وُلِدَ (لُوِيس برايل) فِي الرَّابِع مِنْ يَنايِرَ سَنَةَ (كُلِيس برايل) فِي الرَّابِع مِنْ يَنايِرَ سَنَةَ (١٨٠٩) فِي بَارِيس، وَكَانَ طِفْلًا ذَا عَيْنَيْنِ جَمِيْلَتيْنِ، وَكَانَ أَبُوهُ يَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الْمَصْنُوعَاتِ الجِلْدِيَّةِ. وَكَانَ أَبُوهُ يَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الْمَصْنُوعَاتِ الجِلْدِيَّةِ. وَكَانَ أَبُوهُ يَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الْمَصْنُوعَاتِ الجِلْدِيَّةِ. وَلَمَّا بَلُغَ (لُويس) سِنَّ الثَّالِثَةِ صَحِبَ أَبَاهُ صَانِعَ السُّرُوجِ وَلَمَّا بَلَغَ (لُويس) سِنَّ الثَّالِثَةِ صَحِبَ أَبَاهُ صَانِعَ السُّرُوجِ إلَى مَحلِّهِ الْقَريبِ مِنَ المَنْزِلِ، وَأَخَذَ يَلْهُو بِمِثْقَابَينِ وَجَدَهُمَا إِلَى مَحلِّهِ الْقَريبِ مِنَ المَنْزِلِ، وَأَخَذَ يَلْهُو بِمثْقَابَينِ وَجَدَهُمَا هُو يَجْرِي بِهِمَا؛ إذ زَلَّتْ قَدَمُهُ فَوَقَعَ عَلَى

الْأَرْضِ، وأصَابَ الْمِثْقَابَانِ عَيْنَيْهِ، فَخَبَا النُّورُ مِنْهُمَا؛ فَجَزعَتِ الْقَرْيَةُ كُلُّها لِلحَدَثِ الألِيمِ، وَلِكَ الطَّفَلَ كَانَ خَفِيفَ الرُّوحِ، حَادَّ الذَّكَاءِ، بَدَأَ يَتَعَلَّمُ القِرَاءةَ والكِتابةَ عَنْ طَرِيقِ الْحُرُوفِ البَارِزَةِ الطَّفل كَانَتْ مَعْرُوفَةً حِيْنَ ذَاك، وَكَانَ ارْتِفَاعُ كُلِّ مِنْها عَن سَطْح الوَرقِ ثَلَاثَ بوصاتٍ، وعَرْضُها لا اللّتي كَانَتْ مَعْرُوفَةً حِيْنَ ذَاك، وَكَانَ ارْتِفَاعُ كُلِّ مِنْها عَن سَطْح الوَرقِ ثَلَاثَ بوصاتٍ، وعَرْضُها لا يقلُ عَن بوصَتينِ، عَلَى أَنَّ هَذهِ الطَّرِيقَةَ لَمْ تُشْبِعْ رَغْبَةَ الغُلَامِ، إذ إَنَّ ضَخَامَةَ الْحُرُوفِ المسْتَعمَلةِ يقلُ عَن بوصَتينِ، عَلَى أَنَّ هَذهِ الطَّرِيقَةَ لَمْ تُشْبِعْ رَغْبَةَ الغُلامِ، إذ إَنَّ ضَخَامَةَ الْحُرُوفِ المسْتَعمَلةِ فَيْهَا كَانتْ تَحُولُ دُونَ الانتِفَاعِ بِهَا، وكَانَتْ كِتَابَةُ قِصَّةٍ صَغِيرةٍ بَواسَطتِها تَسْتَغْرِقُ مُجَلَّدَاتٍ عِلَّةً، لَكِنَّ قَلَقَهُ كَانَ يَزْدَادُ كُلَّمَا تَقدَّمَتْ بِهِ السِّنُ، فقد كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ وَيَكُتُ بسُهُولَةٍ، عَلَى أَنْ يُحِدثَ عَلَى أَنْ يُحِدِثُ الْمُعُوفِ، عَلَى أَنْ يُحِدثَ فَا المُقَوى بِحَيثُ يَعْرِفُ مَنْ يَلْمسُ كُلَّ ثُقْبٍ أَهُو شَرْطَةٌ أَمْ نُقُطَةٌ لِيَتَمَكَنَ الضَّائِطُ فِي الطَّلام.

وَقَد ظَلَّ برايل خَمْسَ سنواتٍ يَدْرُسُ ويَبَحَثُ ويُجَرِّبُ، وكَانَتْ مُحَاوَلَاتُهُ تُكلَّلُ بِنَجَاحِ فِي

عَمَلِهِ تَارَةً، وتُواجَهُ بِفَشَلٍ يَقلُّ نَظَيرُهُ تَارَةً أُخْرَى، لَكِنهُ لَمْ يتَراجَعْ بَلْ وَصَلَ إلى وَضعِ رُمُوزٍ سَهْلةٍ لَمْ يتَراجَعْ بَلْ وَصَلَ إلى وَضعِ رُمُوزٍ سَهْلةٍ للْحُرُوفِ الأَبْجَدِيَّةِ والعَلَامَاتِ المُوسِيقيَّةِ والأعْدَادِ الحِسَابِيَّةِ، وَبَعْدَ أَنِ اهتَدى برايل إلى الطّريقة ِ فل عُذُوفِ الأَبْجَدِيَّةِ والعَلَامَاتِ المُوسِيقيَّةِ والأعْدَادِ الحِسَابِيَّةِ، وَبَعْدَ أَنِ اهتَدى برايل إلى الطّريقة ِ هذهِ أَرْسَلَهَا إلى الأكادِيميَّةِ فِي بَارِيس، فَأَعْرضُوا عَنْهَا.

فَعَلَّمَهَا لَتِلاَمِيذِهِ الَّذينَ مَارسُوا الْعَمَلَ بِهَا فِي أَوْقَاتِ فَرَاغِهِم، لَكنَّ برايل منْ فَرْطِ مَا بَذَلَهُ مِنْ جُهدٍ، مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا، تَزَامنَ مَعَ إقَامَةِ حَفْلٍ كَبِيرٍ ضَمَّ جُمْهُورًا غَفِيرًا مِنَ النَّاسِ فِي أَحَدِ مُسارِحِ بَارِيس، وعَزَفَتْ عَلَى البيانو فِي هَذَا الحَفْلِ إِحْدَى الفَتياتِ مِنْ تِلمِيذَاتِ برايل. ومَا كَادَتْ تُتمُّ عَزْفَها حتّى ضَجَّتِ القَاعَةُ بالتَّصْفِيقِ، وتَسَابِقَ المُشاهِدُونَ لِتهنِئتِها عَلَى برَاعِتِها ومَوْهبتِهَا، فَوقَفَتْ تَقُولُ لَهْم: إِنَّ تَهْنِئَتَكُم ينْبغِي أَلّا تُوجَّهَ إِلَى شَخْصِي الضَّعِيفِ. هُنَاكَ رَجُلٌ ومَوْهبتِهَا، فَوقَفَتْ تَقُولُ لَهْم: إِنَّ تَهْنِئَتَكُم ينْبغي أَلّا تُوجَّهَ إِلَى شَخْصِي الضَّعِيفِ. هُنَاكَ رَجُلٌ عَظِيمٌ أَفْنى زَهْرةَ عُمْرِهِ فِي سَبيلِنَا نَحنُ الَّذِينَ فَقَدْنا البَصَرَ، وقَدْ جاَهَدَ بِقَلْبِهِ وَعَبْقَرِيَّتِهِ ورُوحِهِ التَّيْ أَرَعُنَ عَرْبِهِ فَي سَبيلِنَا نَحنُ الَّذِينَ فَقَدْنا البَصَرَ، وقَدْ جاَهَدَ بِقَلْبِهِ وَعَبْقَرِيَّتِهِ ورُوحِهِ التَّي أَرهُقَهَا التَّفْكِيرُ حَتَّى نَجْحَتْ طَرِيقَتُهُ، وَتَنَاقَلتِ الصَّحِفُ قِصَّةَ (برايل) واختراعَهُ، وَذَاعَ التَّي أَرهَقَهَا التَّفْكِيرُ حَتَّى نَجْحَتْ طَرِيقَتُهُ، وَتَنَاقَلتِ الصَّحِفُ قِصَّةَ (برايل) واختراعَهُ، وَذَاعَ التَي أَرهَقَهَا التَّفْكِيرُ حَتَّى نَجْحَتْ طَرِيقَتُهُ، وَتَنَاقَلتِ الصَّحِفُ قِصَّةً (برايل) واختراعَهُ، وَذَاعَ

الْأُمْرُ فِي أَرْجاءِ فَرَنْسَا، وَتَسَابِقَتْ عُيُونُ العُلَمَاءِ لِلإِفَادَةِ مِن طَرِيقَتِهِ؛ إِذْ نُشِرَتْ طَرِيقَتُهُ فِي جَمِيْعِ لِلإِفَادَةِ مِن طَريقَتِهِ؛ إِذْ نُشِرَتْ طَرِيقَتُهُ فِي جَمِيْعِ مَعَاهِدِ فَرَنْسَا، وهَرْوَلَ إِلَى (برايل) لَفِيفٌ مِنْ تَلاميذِهِ يَزُفُّونَ إليه النَّبَأَ، حِيْنَهَا بَكَى وَقَالَ لَهُم: «الآنَ أَمُوتُ يَزُفُونَ إليه النَّبَأَ، حِيْنَهَا بَكَى وَقَالَ لَهُم: «الآنَ أَمُوتُ وَأَنَا مُطْمِئنٌ إِلَى أَنَّ جُهُودِي لَنْ تَموتَ مَعي». وَأَنَا مُطْمِئنٌ إِلَى أَنَّ جُهُودِي لَنْ تَموتَ مَعي». مَاتَ برايل وَهُو فِي الثَّالَثةِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ، وَنُصِبَ لَهُ فِي القريَةِ النَّي فَقَدَ فِيَها بَصَرَهُ تِمْثَالٌ وَنُصِبَ لَهُ فِي القريَةِ الَّتِي فَقَدَ فِيها بَصَرَهُ تِمْثَالٌ

فِي أُثْنَاءِ النَّصِّ: لَاحِظْ مَا جَاءَ فِي النَّصِّ: قَالَ لَهُم : «الآنَ أموتُ وأنا مُطْمِئنٌ إلى أنَّ جُهُودِي لَنْ تَموتَ مُطْمِئنٌ إلى أنَّ جُهُودِي لَنْ تَموتَ مَعي » وَفِيهِ إِشَارَةٌ الى أنَّ الأعْمَالَ الإِنْسَانِيَّةَ الَّتِي تَنْفَعُ الْمُجْتَمَعَ يُكتَبُ لِهَا الْخُلُودُ. تَكَلَّمْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الأَعْمَالَ الْخَالدة.

بَدا فيه بعَيْنَيْن تَفيِضَان شفَقَةً ورَحْمةً، وحُقَّ لَهُ أَنْ يُوْصَفَ بواهِبِ النُّورِ لِلْمَكْفُوفين.

#### مَا بَعِثُ النَّصِّ:



### مَعَانِي الْكَلِمَاتِ:

السُّرُوجُ: جَمْعٌ مُفْرَدُهَا سَرْجٌ وَهُوَ غِطَاةٌ يُوضَعُ عَلَى الدَّابَّةِ.

يَلْهُو: يَلْعَبُ.

تُكَلُّل: تُحَاط.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَتِينِ الْآتِيتَينِ:

فَرْط، أَفْنَى.

#### نَشَاطٌ:

(وما كادَتْ تُتمُّ عَزْفَها حتَّى ضَجَّتِ القاعَةُ بالتَّصْفيق...)

• اسْتَخْرِجْ فِعْلَ الْمُقَارَبَةِ، دَالًا عَلَى اسْمِهِ وَخَبَرِهِ.

### نَشَاطُ الْفَهِم وَالْاسْتِيْعَاب:

فِي ضَوْءِ قِرَاءَتِكَ النَّصَّ، مَا الْفِكْرَةُ الَّتِي شَغَلَتْ (برايل)؟ وِكَيْفَ تَوَصَّلَ (برايل) إلى
 وَضْعِ رُمُوزٍ سَهْلَةٍ للْحُرُوفِ الأبْجديَّةِ للْمَكْفُوفِينَ ؟



## الدَّرْسُ الثَّاني: الْقَوَاعدُ

## التَّوَابِعُ

### ١. النَّعْتُ

## عُدْ إِلَى النَّصِّ وَاقْرَأَ الْجُمَلَ الْآتيَةَ:

- (كَانَ طَفْلًا ذَا عَيْنَيْن جَميْلَتَيْن).
- (فَجَزعَتِ الْقَرْيَةُ كُلُّهَا لِلْحَدثِ الأَلِيْمِ).
  - (مَرضَ مَرَضًا شَدِيْدًا).
- (تَزَامَنَ مَعَ إِقَامَةِ حَفْل كَبِيْر ضَمَّ جُمْهُورًا
  - (هُنَاكَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ).
- تَجِدْ أَنَّ الْكَلِمَةَ (جَمِيْلَتَيْن) وَصَفَتْ كَلِمَةَ (عَيْنَيْن)، وَكَذَلِكَ كَلَمِةَ (الأليْم) وَصَفَتْ كَلِمَةَ (لِلْحَدثِ)، وَكَذَٰلِكَ كَلِمَةَ (شَدِيْدًا) وَصَفَتْ كَلِمَةَ

لِلنَّعْتِ فُوائِدُ مَعْنَويَّةٌ وَبَلاغِيَّةٌ كَثِيرَةٌ منْهَا:

١. الْمَدْحُ: كَقُولِكَ: لِي صَدِيْقٌ كَرِيْمُ النَّفْس طَيِّبُ الأخْلَاق.

٢. الذُّمُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. التَّوْكِينْد: « فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ

(مَرَضًا)، ووَصَفَتْ كَلِمَةَ (كَبيْر) كَلِمَةَ (حَفْل)، و(غَفِيرًا) وَصَفَتْ كَلِمَةَ (جُمْهُورًا)، وَكَذَلِكَ كَلِمَةَ (عَظيمٌ) وَصَفَتْ كَلِمَةَ (رَجُلٌ)؛ لِذَا تُسَمَّى مِثْلُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَأْتِي لِوصْفِ مَا قَبْلَهَا بِ ( الصِّفَةِ )، أو ( النَّعْتِ )، وَهُوَ مَا سَتَتَعَرَّفُ إِلَيْهِ في هَذَا الدَّرْس.

وَالنَّعْتُ أَوِ الصِّفَةُ مِنَ التَّوابِعِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. وَيُقْسَمُ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَعْتُ حَقِيْقيُّ، وَنَعْتُ

## أُوَّلا: النَّعْتُ الحَقيْقيُّ:

ذَكَرْنَا فِيْمَا سَبَقَ الكَلِمَاتِ (جَمِيْلَتَيْن)، وَ(الأَلِيْم)، وَ(شَدِيْدًا)، وَ(كَبِيْر)، وَ(غَفِيْرًا) و (عَظِيمٌ) هِي نُعُوْتٌ أَوْ صِفَاتٌ بَيَّنَتْ صِفَةَ مَا قَبْلَهَا، وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالنَّعْتِ الْحَقيْقيِّ؛ وَيُعَرَّفُ بِأَنَّهُ مَا يُبَيِّنُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ مَتْبُوْعِهِ، مِثْلَ: (جَاءَ الرَّجُلُ الأدِيْبُ)؛ فَ (الْأَدِيْبُ) صِفَةٌ لِهِ (الرَّجُلُ). وَيَجِبُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَنْ يَتْبَعَ النَّعْتُ الاسْمَ الْمَنْعُوتَ فِي الإِعْرَابِ، فَيَكُونُ مَرْفُوْعًا كَمَا فِي جُمْلَةِ: (هُنَاكَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ). فَكَلِمَةُ (عَظِيمٌ) مَرْفُوْعَةٌ؛ لِأَنَّهَا وَصَفَتْ كَلِمَةَ (رَجُلٌ)، وَهِي جَبْرُ مَرْفُوْعَةٌ؛ لِأَنَّهَا وَصَفَتْ كَلِمَةَ (رَجُلٌ)، وَهِي خَبِرُ جُمْلَةِ (مَرِضَ مَرَضًا شَدِيْدًا) تُلاحِظُ أَن كَلَمَةَ (شَجُورًا فَي الْإِعْرَابِ. فِي حِيْنِ جُمْلَةِ (مَرِضَ مَرَضًا شَدِيْدًا) تُلاحِظُ أَن كَلَمَةَ (شَمَّ جُمْهُورًا وَعَنْ مَنْصُوبَةٌ لِهِ (مَرَضًا) الَّذِي يُعْرَبُ مَفْعُولًا مطلقًا، وَكذلك جُمْلَة (ضَمَّ جُمْهُورًا غَفْيُرًا)؛ لأَنَّهُ صِفَةٌ لِه (جُمْهُورًا) الَّذِي وَقَعَ مَفْعُولًا بِهِ مَنْصُوبًا.

#### وَكَذَلكَ لَوْ قُلْنَا:

- (كَانَ طِفْلًا ذَا عَيْنَيْنِ جَمِيْلَتَيْنِ)، و(فَجَزِعَتِ الْقَرْيَةُ كُلُّها للحَدثِ الأَلِيْمِ)، و(تَزَامَنَ مَعَ إقامَةِ حَفْلٍ كَبِيْرٍ) تُلَاحِظُ أَنَّ (جَمِيْلَتَيْنِ)، و(الأَلِيْمِ)، و(كَبِيْرٍ) مَجرُوْراتٌ؛ لأَنَّها صِفَاتٌ لِكَلِمَاتٍ مَجْرُورةٍ وَهِيَ (عَيْنَيْنِ) الْمَجْرُورَةُ بِالإِضافَةِ، و(لِلْحَدَثِ)، الْمَجْرُورَةُ بِالْحَرْفِ و(حَفْلٍ) الَّتي وَقَعَتْ مُضَافًا إليْه.

وَكَذَلِكَ يَتْبَعُ النَّعْتُ الْمَنْعُوتَ فِي الإِفْرَادِ، وَالتَّقْنِيةِ، وَالْجَمْعِ، وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ وَالتَّعْرِيْفِ، وَالتَّنْكِيْرِ مِثْلَ: (حَضَرَ الطَّالِبُ الْمُتَفُوقُ)، و(حَضَرَ الطَّالِبَانِ الْمُتَفُوقَانِ)، و(حَضَرَ الطَّالِبَانِ الْمُتَفُوقَانِ)، و(خَضَرَ الطُّلَابُ الْمُتَفُوقَاتُ)، و(فَازَ الْمُتَسَابِقُ الْمُسْتَعِدُّ)، و(فَازَتِ الْمُتَسَابِقُ الْمُسْتَعِدُّ)، و(فَازَتِ الْمُتَسَابِقَةُ الْمُسْتَعِدَّةُ)، و(نَجَحَ الطَّالِبُ الْمُجْتَهِدُ)، و(نَجَحَ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ).

### ثانيًا: النَّعْتُ السَّبَبيُّ:

وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى صِفَةٍ فِي اسْمٍ بَعدَهُ لَهُ صِلَةٌ وارْتِبَاطُّ بِالْمَنْعُوتِ، والذي يَؤكِّدُ هَذِهِ الصِّفَةَ اتِّصَالُهُ بِضَمِيرٍ بِالْمَنْعُوتِ، والذي يَؤكِّدُ هَذِهِ الصِّفَةَ اتِّصَالُهُ بِضَمِيرٍ يَرْبِطُهُ بِالمَنْعُوتِ وَيُطَابِقُهُ، نَحْوُ: (أَقبلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْكَثِيرُ مالُهُ)؛ لأنَّ الْكَثْرَةَ فِي الْحَقِيْقَةِ صِفَةٌ لِلْمَالِ لَا لِلْرَجُلِ وَلَكِنْ لمَّا كَانَ الْمَالُ مُرْتَبِطًا بِالرَّجُلِ صَحَّ أَنْ لَلْمَالُ مُرْتَبِطًا بِالرَّجُلِ صَحَّ أَنْ تَكُونَ نَعْتًا لَهُ.

### الله فَائدَةُ:

النَّعْتُ السَّببِيُّ يَأْتِي دَائِمًا مِنَ المُشْتَقَّاتِ، مِثْلَ اسْمِ الفَاعِلِ، وَاسْمِ المُشْتَقَّاتِ، مِثْلَ اسْمِ الفَاعِلِ، وَاسْمِ المَفْعُولِ وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَصِيْعَةِ الْمُبَالَعَةِ، وَيُذكرُ اسْمٌ ظَاهِرٌ بَعْدَهَا، وَقَدْ يَكُونُ فَاعِلًا، أو مَفْعُولًا بِهِ أو نَائِبَ فَاعِلٍ، وَذَلِكَ بحسب المُشْتَق الَّذَي هُوَ النَّعْتُ.

### وَيُمْكِنُنَا مَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّعْتِ الْحَقِيْقِيِّ وَالنَّعْتِ السَّبَبِيِّ كالآتي:

- ١. إِنَّ النَّعْتَ السَّبَبِيَّ يُلازِمُ الْإِفَرادَ دائمًا مَهْمَا كَانَتْ دَلَالةُ الْمَنْعُوتِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيَّةُ تَقُولُ:
   سُرِرْتُ بالمُدرِّسينَ الْمُمْتَازِ عَمَلُهُم.
  - سُرِرْتُ بِالطَّالِبَيْنِ الْعَالِيَةِ دَرَجَاتُهُم.
    - هؤلاءِ رَجَالٌ مَحْمُودٌ فِعْلُهُم.
  - ٢. أمَّا مِنْ حيثُ الإِعْرَابُ، وَالتَّعْرِيفُ، وَالتَّنْكِيْرُ،
     فَالْمُطَابَقَةُ فِي النَّعْتِ السَّبَيِّ حَاصِلَةٌ كَمَا هِيَ الْحَالُ في النَّعْتِ الْحَقيْقيِّ.

## الله فائدةً:

قَدْ يَكُونُ لِلمَنعُوتِ أَكثر مِن نَعْتٍ مِثْلَ: هَذَا تِلْمِيذُ مُهَذَّبٌ، مُجْتَهدٌ، مُتَفَوِّقٌ فِي دِرَاسَتهِ يُحِبُّ رِفَاقَهُ.

- ٣. أمّا مِنْ حيثُ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ فَهُوَ يَتْبَعُ الاسْمَ الَّذي بَعْدَهُ، وَهُوَ الَّذي يَعُوْدُ النَّعْتُ إلَيْه، نَحْوُ:
  - هذا طَالِبٌ حَسَنٌ تَفْكِيرُهُ.
  - هَذَا طَالِبٌ جَمِيْلَةٌ مَلَابِسُهُ.

## ويَأْتِي النَّعْتُ اسْمًا جَامِدًا مؤوَّلًا بِمُشْتَقٍّ. وَذَلكَ فِي تسع صُورٍ:

- ١. الْمَصْدرُ: نَحْوُ: (هُوَ رَجُلٌ ثِقةٌ) أي: مَوْثُوقٌ به، و (أَنتَ رَجُلٌ عَدْلٌ) أي: عَادِلٌ.
  - ٢. اسْمُ الْإِشَارَةِ: نَحْوُ: (أَكْرَمَنِي الْفَتَى هَذَا). أي: الْمُشَارُ إليْهِ.
- ٣. « أو » الَّتِي بِمَعْنَى صَاحِب وَفُرُوعُها: نَحْوُ: (جَاءَ رَجُلٌ ذُو عِلمٍ) أي: صَاحِبُ عِلمٍ. و(امرأةٌ ذاتُ فَضْلِ) أي: صَاحِبَةُ فَضْلِ.
  - ٤ . الاسْمُ الْمَوْصُولُ الْمُقْتَرِنُ بـ (ال) : نَحْوُ: (جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي اجْتَهَدَ) أي: الْمُجْتَهِدُ .
    - ٥. مَا دَلّ عَلَى عَدَدِ الْمَنعُوتِ: نَحْوُ: (جَاءَ رِجَالٌ أربعةٌ) أي: مَعْدُودُونَ بِهَذَا الْعَدَدِ.
      - ٦. الاسْمُ الْمَنْسُوبُ اليهِ: نَحْوُ: (أَنَا رَجُلٌ عِرَاقيٌّ) أي: مَنْسُوبٌ إِلَى الْعِراقِ.
        - ٧. مَا دَلُّ عَلَى تَشْبِيهِ: نَحْو: (رَأَيْتُ رَجُلًا أَسدًا) أي: مُشبهًا بِالأَسْدِ.
      - ٨. ( مَا) النَّكِرَةُ الَّتِي يُرادُ بِهَا الإِبهامُ نَحْوُ: ( سَأَزُورُك يومًا مَا) أي: يَوْمًا مِنَ الْايَّام.

- ٩. ( كل وأيّ) الدَّالتان عَلَى اسْتكْمَالِ الْمَوصُوفِ لِلصِّفَةِ نَحْوُ: ( هَذَا رجلٌ أيُّ رَجُلٍ ) أَوَ كُلُّ رَجُل أي: كَامِلٌ فِي الرُّجُولَةِ.
- ١ . الاسْمُ (غَيْر) الدَّالُ عَلَى النَّفْي: مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۞» (القلم: ٣).

### المُسكَدُّةُ:

يُشْتَرَكُ فِي جُمْلَةِ النَّعتِ أَنْ تَشْتَملَ عَلَى ضَمِيرٍ يَرْبِطُهَا بِالْمَنْعُوتِ سَواةٌ أَكَانَ مذكُورًا نَحُو: جَاءَنِي رَجُلٌ يَحْمِلُهُ غلامُهُ، أم مُسْتَتِرًا نحو؛ جَاءَنِي رَجُلٌ يحملُ عصًا، أم مُقدَّرًا كَقَوْلِه تعالَى: « وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ عَن نَفْسٍ مَشْيُعًا » (البقرة: ٤٨)، أَيْ لَا تُجْزَى فيه.

وَيَقَعُ شِبْهَ جُمْلَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۞» (الأنفال:٥)، نجدُ شِبْهَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۞» (الأنفال:٥)، نجدُ شِبْهَ الْجُمْلَةِ (الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ) (مِنَ المُؤْمِنِينَ) جَاءَتْ فِي مَحَلِّ نَصْب صِفَةٍ لـ (فَرِيقًا).

وَيَأْتِي النَّعْتُ أَيضًا جُمْلةً فِعْليَّةً، أو اسْمِيَّةً بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَنْعُوتُهُ نَكِرَةً، وَأَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ النَّعْتِ خَبَرِيَّةً مُشتَمِلةً عَلِى ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمَنْعُوتِ. نحوُ: (جَاءَ رَجُلٌ يَحْملُ كِتابًا) فُعربُ: فَجُمْلَةُ (يَحْملُ كِتَابًا) تُعربُ:

يَحْملُ: فِعْلٌ مُضارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ (هُوَ).

كِتَابًا: مَفْعُوْلٌ بِهِ مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ. وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ فِي مَحَلِّ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ. وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ فِي مَحَلِّ رَفِعِ نَعْتٍ. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: «يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ وَفِع نَعْتٍ. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: «يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۞» (النور: ٣٧)، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۞» (النور: ٣٧)، وَالْجُمْلَةُ

الاسْمِيَّةُ مِثْلَ قَوْلِنَا (جَاءَ رَجُلُّ أَخْلَاقُهُ كَرِيمَةٌ) فَجُمْلَةُ (أَخْلَاقُهُ كَرِيمَةٌ) تُعربُ: أَخْلَاقُهُ: مُبْتَدَأ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، وَهُو مُضافٌ، وَالهَاءُ: ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلًّ جَرِّبِالإِضَافَةِ. كَرِيمَةٌ: خَبَرٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، وَالْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ فِي مَحَلًّ رَفع نَعْتٍ.

#### خُلَاصَةُ الْقَوَاعد:

النَّعْتُ: تَابِعٌ يَصِفُ اسْمًا قَبْلَهُ يُسَمَّى الْمَنْعُوْتَ أو الْمَوْصُوْفَ، وَالنَّعْتُ قِسْمَانِ:

- ١. النَّعْتُ الْحَقِيْقِيُّ: وَهُوَ مَا يُبَيِّنُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْمَنْعُوْتِ، وَ يَتْبَعُ الْمَنْعُوْتَ فِي التَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ، وَالإِفْرَادِ، والتَّثنيةِ، وَالْجَمْع، وَالتَّعْرِيْفِ، وَالتَّنْكِيْرِ، وَالإِعْرَابِ.
- ٢. الأصلُ فِي النَّعْتِ أَنْ يَأْتِي مُشْتَقًا وَقْدَ يَأْتِي جَامِدًا مُؤوَّلًا بِمُشْتَقً حِيْنَ يَكُوْنُ مَصْدَرًا،
   وَاسْمَ إِشَارَةٍ، وَلَفْظَ ( ذُو ) بِمَعْنَى صَاحِبٍ، وَالاسْمَ الْمَوْصُوْلَ الْمُقْتَرِنَ بِ ( ال )، وَعَدَدًا،
   وَالاسْمَ الْمَنْسُوْبَ إِلَيْهِ، وَمَا دَلَّ عَلَى تَشْبِيْهٍ، وَلَفْظَ ( مَا ) النَّكِرَة الَّتِي يُرَادُ مِنْهَا الإِبْهَامُ،
   وَلَقْظَتَى ( كُلّ ) و ( أَيّ ) الدَّالَّتَيْن عَلَى كَمَال الْمَوْصُوْف.
  - ٣. يَأْتِي النَّعْتُ الحَقِيْقِيُّ جُمْلَةً اسْمِيَّةً وَفِعْلِيَّةً وَشِبْهَ جُمْلَةٍ.
- النَّعْتُ السَّبَبيُّ: وَهُو مَا يُبَيِّنُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ مَا يَتَعلَّقُ بالْمَتْبُوْعِ، وَيَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي النَّعْرَابِ، وَ التَّعْرِيْفِ، وَالتَّانِيْثِ، وَيُلَازِمُ الإِفْرَادَ فِي كُلِّ الإَعْرَابِ، وَ التَّعْرِيْفِ، وَالتَّانِيْثِ، وَيُلَازِمُ الإِفْرَادَ فِي كُلِّ الاَحْوَالِ.

## تَقْوِيهُم اللِّسَانِ:

(هَذِهِ مُسْتَشْفًى جَدِيْدَةٌ) أم (هَذَا مُسْتَشْفًى جَدِيدٌ)؟

قُلْ: هَذَا مُسْتَشْفًى جَدِيدٌ.

وَلَا تَقُلْ: هَذِهِ مُسْتَشْفًى جَدِيْدَةٌ

السَّبَبُ: لِأَنَّ (المُسْتَشْفَى) اسْمُ مَكَانِ مُذَكَّرٌ وَليَس مُؤنَّتًا.

## حَلِّلْ وَأَعْرِبْ: هَذَا رَجُلٌ مُجْتَهِدُّ ابْنُهُ

تَــُذُكُّــرْ:

أَنَّ اسْمَ الإِشَارَةِ الْوَاقِعَ فِي بِدَايَةِ الْجُمْلَةِ يُعْرَبُ مُبْتَدَأ، وَكُلُّ مُبْتَدَأ لَهُ خَبَرٌ.

تَعَلَّمْتَ:

النَّعتُ تَابِعٌ يَصِفُ اسْمًا قَبْلَه يُسَمَّى الْمَنْعُوتَ. وَالنَّعْتُ نَوْعَانِ، حَقِيْقِيُّ؟ وَهُوَ مَا يُبَيِّنُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ المَنْعُوْتِ. وَسَبَبِيٌّ، وَيُبَيِّنُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ مَا يَتَعلَقُ بالْمِتْبُوعِ. وَالنَّعْتُ السَّبَبِيُّ يَأْتِي دَائمًا مِنَ المُشْتَقَّاتِ، مِثْلَ اسْمِ الْمَفْعُوْلِ والصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ، وَصِيْغَةِ الْمُبَالَغةِ.

## الْإِعْرَابُ:

رَجُلُ: خَبَرٌ مَرْفُوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ عَلَى آخِرِهِ.

مُجْتَهِدُّ: نَعْتُ سَبَبِيٌّ مَرْفُوْعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ (اسْمُ فَاعِلٍ).

ابْنُهُ: فَاعِلٌ لاسْمِ الفَاعِلِ مَرْفُوْعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الظَّهْمَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، وَهُوَ مُضَافٌ و(هـ) ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنيٌّ في مَحَلِّ جَرِّ مُضَافٌ إليْه.

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الْآتِيَةَ: (رَأَيْتُ هِنْدَ الثَّاقِبَ فِكْرُهَا).

## التَّمْرِينَاتُ

#### التَّمْرينُ (١):

## اسْتَخْرِجِ النَّعْتَ وَالْمَنْعُوْتَ ، وَبَيِّنِ الْمَحَلَّ الإِعْرَابِيَّ لِلْمَنْعُوْتِ فِي مَا يَأْتِي:

- ١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ ﴾ (المؤمنون: ٢٩).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ
   مُبِينٍ ۞ » (هود: ٢).
- ٣. قَالَ تَعَالَى: «هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
   حَمَلَتْ حَمْلًا » (الأعراف: ١٨٩).
  - ٤. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ١٤) (الرحمن: ٢٤).
- o. قَالَ تَعَالَى: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۞ (الرحمن: ٢٦ ٢٧).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: « فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرُ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكْوَابُ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞
   وَزَرَائِيٌّ مَبْثُوثَةٌ ۞ » (الغاشية: ١٢-١١).
  - ٧. قَالَ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۞ » (الانفطار: ٦).
  - ٨. قَالَ تَعَالَى: « وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۞ » ( يوسف: ٢٠ ).

#### التَّمْرينُ (٢):

### اسْتَخْرِجِ النَّعْتَ وَالْمَنْعُوْتَ، وَ بَيِّنْ نَوْعَ النَّعْتِ فِيما يَأْتِي:

- ١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۞ ﴾ (الرحمن: ٥٠).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (الصف:١٣).
- ٣. قَالَ تَعَالَى: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَابِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞» (التحريم: ٢).
- ٤. قَالَ تَعَالَى: « تَعْرُجُ الْمَلَابِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ١٠ (المعارج: ٤).

- ٥. قَالَ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۞» (البروج: ١١).
- ٦. قَالَ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَابِمٍ أَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ أَواللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ (المائدة: ٥٥).
- ٧. قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَلَذَا عَذَابُ أَلِيمُ ۞ ﴾ (الدخان: ١٠ ١١).

#### التَّمْرينُ (٣):

### حَوِّلِ النَّعْتَ الحَقِيْقِيَّ إلى نَعْتٍ سّببيٍّ مُجْرِيًا التَّغْيِيْرَاتِ اللَّازِمةَ:

- ١. البَحْثُ العِلْمِيُّ نَشَاطٌ ذُو أَثَرِ عظيم فِي تَقَدُّم الْأُمَّةِ.
- ٢. تَعْمَلُ الْجَامِعَاتُ عَلَى تَخْرِيجِ شَبَابٍ مستنيري الْعُقُولِ.
  - ٣. قَضَيْتُ فِي الرِّيفِ أَيَّامًا مُشْرِقَةَ الشَّمْسِ مُعْتَدَلةَ الجَوِّ.
    - ٤ . أدَّى أُدَبَاءُ الْمَعْهَدِ فَعَالِيَاتٍ قيِّمةَ الأثرِ فِي النُّفُوسِ.
      - ٥. مَرَرْتُ بمدينةٍ واسِعةِ الشوارعِ.

#### التَّمْرينُ (٤):

### حَوِّلِ النَّعْتَ السَّبَبِيَّ إلى نَعْتٍ حَقِيْقِيٍّ مُجْرِيًا التَّغْيِيْراتِ اللَّازِمة:

- ١. سَمِعْتُ خَطِيْبًا فَصِيْحَةً عِبَارَتُهُ.
- ٢. يَنْتَصِرُ فِي الْحَيَاةِ رَجُلٌ رَاسِخٌ إِيْمَانُهُ.
- ٣. أُسْتاذُنَا رَجُلٌ طَيِّبَةٌ سَرِيْرَتُهُ عَمِيْقٌ تَفْكِيْرُهُ.
- ٤. كَتَبَ هَذه الْقَصَصَ كُتَّابٌ مُسْتَكْمَلَةٌ أَدَوَاتُهُم الأَدَبيَّةُ.
  - ٥. الْبَحْرُ خَلْقٌ عَظِيْمٌ مُتَّسَعَةٌ أَرْجَاؤُهُ كَثِيْرَةٌ خَيْراتُهُ.

### التَّمْرينُ (٥):

أَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ فِيَما يَأْتِي:

١ . قَالَ الشَّاعِرُ:

ومَنْ طَلَبَ الْفَتْحَ الْجَلِيلَ فإِنَّما

مَفَاتِيحُهُ البيضُ الخِفَافُ الصوارمُ

٢. قَالَ الشَّاعِرُ:

ومَن يكُ ذَا فَم مُرٍّ مريض

يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الـزُّلالَا

٣. قَالَ الشَّاعِرُ:

وإذا أرَادَ الله نشر فَضِيْكة

طُويتْ أتاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ

- ٤ . أُكْرِمُ الرَّجُلَ الْمُهَذَّبَةَ طَبَاعُهُ .
- ٥. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.



## الدُّرْسُ الثَّالِثُ: الأَدَبُ

## الأدَبُ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ

يُعَدُّ الْعَصْرُ الْعَبَّاسِيُّ مِنْ أَطْوَلِ الْعُصُورِ الأَدبِيَّةِ فِي تَارِيْخِ الأَدَبِ الْعَرَبِيِّ وَأَغْزَرِهَا؛ إِذْ يُمَثِّلُ هَذَا الْعَصْرُ أُوجَ الازْدَهَارِ الْحَضَارِيِّ، بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَتْ بَغْدَادُ حَاضِرَةَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَقَدْ نَتَجَ الْعَصْرُ أُوجَ الازْدَهَارِ الْحَضَارِيِّ، بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَتْ بَغْدَادُ حَاضِرَةَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَقَدْ نَتَجَ عَنْ ذَلِكَ حَرَكَةٌ فِكْرِيَّةٌ وَأَدَبِيَّةٌ كَبِيْرَةٌ، وَقَدْ ازْدَهَرَ الشِّعْرُ فِيْهِ ازْدِهَارًا كَبِيْرًا؛ إِذْ أَنْجَبَ هَذَا الْعَصْرُ إلى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ قُرُونٍ، وَقَدْ قَسَّمَهُ الْمُؤَرِّخُونَ عَلَى قَسْمَهُ الْمُؤَرِّخُونَ عَلَى قَسْمَهُ وَهُمَا:

- ١. الْعَصْرُ الْعَبَّاسِيُّ الأَوَّلُ وَيَمتَدُّ مِنْ سَنَةِ ١٣٢ إلى ٣٣٤ه. .
- ٢. الْعَصْرُ الْعَبَّاسِيُّ الثَّانِي وَيَمتَدُّ مِنْ سَنَةِ ٣٣٤ الى ٣٥٦هـ وَهِيَ سَنَةُ الْغَزو الْمَغُولِيِّ لِبَغْدَادَ،
   وَقَدْ شَهِدَ كِلَا الْعَصْرَيْنِ مَظَاهِرَ التَّجْدِيْدِ سَوَاءٌ أكَانَ ذَلِكَ فِي الشِّعْرِ أَمِ النَّشْرِ. وَسَنَقِفُ عِنْدَ كُلِّ مِنْهُمَا.
   كُلِّ مِنْهُمَا.

#### الشُّعْرُ:

لَقَدْ تَطَوَّرَ الشِّعْرُ الْعَرَبِيُّ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ (الأوَّلِ والثَّانِي) تَطَوُّرًا كَبِيْرًا، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْفَاظِهِ وَأَوْزَانِهِ وَقَوَافِيهِ أَمْ فِي مَوْضُوْعَاتِهِ وَتَجَدُّدِهَا، فَعَلَى مُسْتَوَى الأَلْفَاظِ تَمَيَّزَ بِرِقَّةِ الأُسْلُوبِ وَعُدُوبَةِ اللَّشَعْمَالِ فَنُونِ الْبَدِيْعِ وَعُدُوبَةِ اللَّفْظِ مَعَ الْجَزَالَةِ وَالرَّصَانَةِ وَوُضُوحِ الْمَعَانِي، فَضْلًا عَنِ الإِكْثَارِ مِنَ اسْتِعْمَالِ فُنُونِ الْبَدِيْعِ وَعُدُوبَةِ اللَّهُ فَالْمَعَانِي، فَضْلًا عَنِ الإِكْثَارِ مِنَ اسْتِعْمَالِ فُنُونِ الْبَدِيْعِ كَالتَّشْبِيْهِ وَالْجِنَاسِ وَالطِّبَاقِ وَغَيْرِهَا، أَمَّا عَلَى مُسْتَوَى أَوْزَانِهِ وَقَوَافِيهِ فَقَدْ عَمَدَ الشُّعَرَاءُ إلى لَتَجْدِيْدِ فِيْهَا وَابْتِكَارِ الْجَدِيْدِ مِنْها.

إِلَّا أَنَّ التَّجْدِيْدَ الأَكْثَرَ وُضُوحًا كَانَ عَلَى مُسْتَوَى الْمَوْضُوعَاتِ، فَشُعَرَاءُ هَذَا الْعَصْرِ وَإِنْ حَافَظُوا عَلَى الْمَوْضُوعَاتِ، فَشُعَرَاءُ هَذَا الْعَصْرِ وَإِنْ حَافَظُوا فِي عَلَى الأَغْرَاضِ التَّقْلِيْدِيَّةِ لِلشِعْرِ الْعَرَبِيِّ كَالْمَدْحِ وَالْهِجَاءِ وَالْغَزَلِ وَالرِّثَاءِ، إِلَّا أَنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي

عَرْضِ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ، فَاسْتَهَلُّوا قَصَائِدَهُم بِوَصْفِ الْقُصُورِ أَوِ السُّفُنِ كَذَلِكَ وَصْفُ الرِّيَاضِ وَأَحْوَالِ الْمَعِيْشَةِ، وَبَالَغُوا فِي الْمَدِيْحِ، أَمَّا الرِّثَاءُ فَقَدْ ظَهَرَ نَوْعٌ جَدِيْدٌ مِنْهُ وَهُوَ رِثَاءُ الْمُدُنِ وَالْبُلْدَانِ ... وَغَيْرِهَا.

## وَبَرَزَتْ أَغْرَاضٌ جَديْدَةٌ منْها:

- الشَّعْرُ التَّعْلَيْمِيُّ: وَهُوَ غَرَضٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ صَاغَ فِيْهِ الشُّعَرَاءُ الْمَعَارِفَ وَالتَّارِيْخَ وَالأَمْثَالَ وَالْقَصَصَ الْحَيْوَانِيُّ، كَذَلِكَ صَاغُوا فِيْهِ قَوَاعِدَ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرَها مِنَ الْعُلُوم.
   الْعُلُوم.
- ٢. شِعْرُ الزُّهْدِ وَالْحِكْمَةِ: وَهُوَ غَرَضٌ ظَهَرَ عَلَى لِسَانِ الْوُعَاظِ وَبَعْضِ الشُّعَرَاءِ وَيَعْكُسُ الزُّهْدَ فِي النَّافُسِ وَالتَّقَشُّفَ فِي الْعَيْشِ، فَضْلًا عَنِ الْحِكْمَةِ وَضَرْبِ الاَمْثَالِ وَنَظْمِ الْقَصَص وَالْحَكَايَات الْهَادفَة.
  - ٣. شِعْرُ وَصْفِ الْمَعَارِكِ الَّتِي كَانَتْ تَقَعُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَغَيْرِهِم كَالرُّوْم.
- ٤. شِعْرُ الاَّوْوَانِيَّاتِ: وَهُوَ التَّرَاسِلُ بِالشَّعْرِ وَالتَّهَانِي وَلَاسِيَّمَا فِي مَوَاسِمِ الاَعْتِمَادِ وَالزَّوَاجِ وَالْوِلَادَةِ
   وَغَيْرِهَا.

#### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:

س ١ : مَاذَا يُعَدُّ الْعَصْرُ الْعَبَّاسِيُّ؟ وَكَيْفَ قَسَّمَهُ الْمُؤَرِّخُونَ؟

س ٢: مَا الأغْرَاضُ الْجَدِيْدَةُ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي الشِّعْرِ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ؟

س : اذْكُرْ أَشْكَالَ التَّطَوُّرِ وَالتَّجْدِيْدِ عَلَى مُسْتَوَى الأَلْفَاظِ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ.

سع: ظَهَرَ شَكْلٌ جَدِيْدٌ مِنْ أَشْكَالِ الرِّثَاءِ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ، مَا هُوَ؟

## بَشَّارُ بْنُ بُرْد

وُلدَ الشَّاعِرُ بَشَّارُ بْنُ بُرْدِ في نهَايَة الْقَرْن الأوَّل الْهِجْرِيِّ سَنَةَ ( ٩٦ هِجْرِيَّة ) عِنْدَ بَني عَقِيل فِي بَادِيَة الْبَصْرَة، وَنَشَأَ وَتَعَلَّمَ فِيْهَا، وَاُشْتُهِرَ شِعْرُهُ هُنَاكَ، سَكَنَ حَرَّانَ مُدَّةً، وَتَنَقَّلَ فِي الْبلَادِ، وَانْتَقَلَ بَعْدَ ذَلكَ إِلَى بَغْدَادَ وَتُوفِّي فِيْهَا سَنَةَ (١٦٨ هِجْرِيَّة).

وَهُو شَاعِرٌ مُهمٌّ وَيُعَدُّ مِنَ الشُّعَراءِ الْمُجَدِّديْنَ الَّذيْنَ عَاصَرُوا نهَايةَ الدَّوْلَة الأُمَويَّة، وَبدَايَةَ الدُّوْلَة الْعَبَّاسِيَّةِ، كَانَ مِنْ فُحُول الشُّعَراءِ وُلِدَ أَعْمَى وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ غَزِيرَ الشِّعْرِ، جَيِّدَ الْقَرِيْحَةِ، قَلِيْلَ التَّكَلُّف، يَمْلُكُ إِحْسَاسًا جَمِيْلًا بِالمَعْنَى، لُغَتُهُ رَقَيْقَةٌ سَهْلَةٌ مُؤتِّرَةٌ.

لَهُ دِيْوَانُ شِعْرِ مَطْبُوعٌ، جَمَعَهُ وَحَقَّقَهُ وَشَرَحَهُ الأسْتَاذُ مُحَمَّدٌ الطَّاهِرُ بنُ عَاشُور، وَنَظَمَ الشِّعْرَ فِي غَرَض الْمَدِيح وَالغَزَلِ والهِجَاءِ وَجَعَلَ الْجَاحِظُ بَشَّارًا بِنَ بُرْدٍ أَشْعَرَ شُعَراءِ عَصْرهِ.

وَمِن شِعْرِه فِي غَرَضِ الغَزَل هَذِه القَصِيدَةُ الَّتِي تُعَدُّ أَنْمُوذَجًا لِلتَجْدِيد فِي الْقَرْن الثَّاني للْهِجْرَة. (يَا قوم أُذنِي لِبَعْض الحَيّ عَاشِقَةٌ):

# (يَا قومِ أُذنِي لِبَعْضِ الحَيّ عَاشِقَةٌ) (للْحفْظ ثَمَانيَةُ أَبْيَاتٍ)

وَالأُذنُ تَعْشَقُ قَبْلَ العَيْنِ أَحْيَانَا الأُذنُ كَالعَين تُؤتى القَلبَ مَا كَانَا (1) قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلَانَا (٢) فَأَسْمَعِينِي جَزَاكِ الله إحْسَانَا وَحَبَّذا سَاكنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانَا (٣) هَذَا لَمْنْ كَانَ صَبُّ القَلبِ حَيْرَانَا (٤) أَضْرَمتِ فِي القَلبِ وَالأَحْشَاءِ نِيرَانَا لأكْثَر الخَلق لي في الحُبِّ عصْيَانَا أَعْدَدْتُ لِي قَبْلَ أَنْ القَاكِ أَكْفَانَا وَالله يَقتُلُ أَهْلَ الغَدْرِ أَحْيَانَا

### اللُّغَـــةُ:

- (١) تَهُ نِي: التَّكَلُّمُ مِنْ غَيْرِ وَعْي لِمَرَض أَوْ غَيْرِهِ.
- (٢) حَـــوَرٌّ: شِدَّةُ بَيَاضِ العَيْنِ مَعَ اشْتِدَادِ سَوَادِهَا، وَهِيَ مِن صِفَاتِ الجَمَالِ.
  - (") الرَّيَّانُ: وَهو مَوضِعٌ واسْمٌ لِمَكَانِ؛ وَيَعْنِي الْمُرْتَوِي بالمَاءِ.
    - (١) صَبُّ الْقَلْب: الْهَائمُ، شديْدُ الْمَحَبَّة.

#### تَحْليلُ النَّصِّ:

قَصِيدَةٌ غَزَلِيَّةٌ، وَهِيَ مِن قَصَائِدِ التَّجْديدِ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي الْهِجْرِيِّ؛ وَمَوْضُوعُها حِوَارٌ بَيْنَ الشَّاعِرِ وَالْجَارِيَّةِ، وَجَاءَتْ فِي مَقْطَعْ يُمَثِّلُ خِطَابَ الشَّاعِرِ بَشَّارٍ بْنِ بُرْدٍ وَتَجَسَّدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الأَبْيَاتِ النَّاعِ النَّبَاتِ النَّبَاتِ النَّبِيةِ وَتَجَسَّدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الأَبْيَاتِ النَّتِي ابْتَدَأَتْ بِرْقُلْتُ)، وَمَقْطَعٌ يُمَثِّلُ خِطَابَ الْجَارِيةِ وَتَجَسَّدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الأَبْيَاتِ النَّتِي ابْتَدَأَتْ بِرْقَالَتْ)، وَمَقْطَعٌ يُمَثِّلُ خِطَابَ الْجَارِيةِ وَتَجَسَّدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الأَبْيَاتِ النَّتِي ابْتَدَأَتْ بِرْقَالَتْ).

هَذِهِ الْقَصِيدَةُ هِيَ أَنْمُوذَجٌ لِغَرَضِ الْغَزَلِ الَّذِي يَتَّسِمُ بِالرِّقَّةِ وَالْبَسَاطَةِ، ونُظِّمَتْ بِطَرِيْقَةِ الْحِوَارِ الْجَمِيْلِ بَيْنَ الشَّاعِرِ وَالْجَارِيَةِ؛ الَّذِي عَبَّرَ عَنْ شَخْصِيَّةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ تُؤثِرُ الْجُلُوسَ مَعَ الآخَرِينَ، وَتُبَادلُهُم المَحَبَّةَ.

جَاءَ بِنَاءُ القَصِيدَةِ بِصُورَةٍ طَرِيفَة؛ جَمَعَتْ بَيْنَ مَا هو أَصْلَيُّ، وَمَا هو مُضَمِّنٌ، تَمَيَّزَتْ بِكَثْرةِ الصُّورِ الشِّعْرِيَّةِ، واعْتِمَادِها عَلَى الْحِوَارِ والاسْتِدَلالِ الْمَنْطِقِيّ، واتَّسَمَتْ بِالحِوَارِ الْجَمِيْلِ بَيْنَ الصُّورِ الشَّعْرِيَّةِ، واعْتِمَادِها عَلَى الْحِوَارِ والاسْتِدَلالِ الْمَنْطِقِيّ، واتَّسَمَتْ بِالحِوَارِ الْجَمِيْلِ بَيْنَ الشَّاعِرِ وَالْجَارِيةِ ( قُلْتُ . . . . قَالَتْ )، وَجَسَّدَتْ بِذَلِكَ صُورةَ الْمَرَأَةِ الْمُتَحَضِّرَةِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ . الشَّاعِرِ وَالْجَارِيةِ ( قُلْتُ . . . . قَالَتْ )، وَجَسَّدَتْ بِذَلِكَ صُورةَ الْمُرَأَةِ الْمُتَحَضِّرةِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ . الشَّاعِرِ وَالْجَارِيةِ ( قُلْتُ . . . . . قَالَتْ )، وَجَسَّدَتْ بِذَلِكَ صُورةَ النَّهَ مِنْ اللَّهُ الْمُلَالِ اللَّهُ الْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ الللَّهُ الْمُلْعِلَقِيلُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْتُكُمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَالَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْمِلْ الْمُلْكُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولِ الْمُلْكُولُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ

لُغُهُ الْقَصِيْدَةِ جَاءَتْ سَهْلَةً بَسِيطَةً ، بَعِيدَةً من التَّكَلُّفِ وَالغَرَابةِ والتَعْقِيدِ فِي المَعَانِي ؛ فَضْلًا عَن حُضُورِ الزَّمَانِ ( وقتُ نَظْمِهَا كَانَ فِي الليلِ ) ، وَالمَكَانُ ( مَجْلِسُ الحِوَارِ بَيْنَ الشَّاعِرِ وَالجَارِيَةِ ) ، وَالشَّخْصِيَّاتُ ؛ تَمَثَّلَتْ ( بالشَّاعِر وَالجَارِيةِ ) .

#### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:

س أ : عَلَى كَمْ مَقَطَعًا تُقْسَمُ القَصِيدةُ؟ مَثِّلْ لِكُلِّ مَقْطَع بِمِثَالٍ.

س٧: هَلْ تُوجَدُ كَلِمَاتٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْحِوَارِ فِي الْقَصِيدةِ؟ أَثْبِتْ ذَلِكَ شِعْرًا.

س : مَا الَّذي تَمَيَّزَ به بنَاءُ الْقَصيْدَة؟

س 2 : كَيْفَ تَصِفُ لُغَةَ الْقَصِيدَةِ وَمَا دَليْلُكَ عَلَى ذَلِكَ شِعْرًا؟

## التَّكْرَارُ

هُوَ إِعَادَةُ اللَّفْظِ بِالمَعْنَى نَفْسِهِ، أَوْ هُوَ إِعَادَةُ المَعْنَى بِلَفْظِ آخَرَ.

وَرَدَ التَّكْرَارُ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ وَالحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ وَفِي أَشْعَارَ الْعَرَبِ.

• وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ (التَّكَاثُر: ٣-٤).

• وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ:

قَالَ الرَّسُولُ الكَريمُ عَليهِ وعلى آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيم:

(إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ).

## الأَغْرَاضُ الَّتِي يَخْرُجُ إليهَا التَّكْرَارُ:

١. يُفِيْدُ التَّكْرَارُ التَّأْكِيْدَ وَتَقْرِيرَ المَعْنَى، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ ﴾ (الشرح:٥-٦).

- ٢. يُفْيدُ طُولَ الفَصْلِ، وَمِثَالُ ذلكَ قَولُهُ تَعَالَى: «يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
   ٢. يُفْيدُ طُولَ الفَصْلِ، وَمِثَالُ ذلكَ قَولُهُ تَعَالَى: «يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٤).
  - ٣. يُفيدُ الفَهْمَ والاسْتِيعَابَ، وَمِثَالُ ذلكَ:
     قَرَأْتُ الكِتَابَ بَابًا بَابًا وَفَهِمْتَهُ كَلِمَةً كَلِمَةً.
  - ٤. يُفيدُ التَّنْوية بِشَانِ المُخَاطَبِ وَمِثَالُ ذَلِكَ:
     إِنَّ الْكَرِيْمَ ابنَ الكَرِيْمِ ابنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ

#### التَّطْبيقَاتُ:

وَضّح التَّكْرَارَ فِي النُّصُوصِ التَّاليةِ، وَبَيِّنِ الأَغْرَاضَ المَعْنَويَّةَ الَّتِي خَرَجَ إِليهَا:

١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۞ أُولَبِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۞ ﴾ (الوَاقِعَةُ: ١٠).

الْجَوَابُ: خَرَجَ التَّكْرَارُ لِلْتَأْكِيدِ.

٢. شَاهَدْتُ الْمَدِيْنَةَ شَارِعًا شَارِعًا وبَيتًا بَيْتًا.

الْجَوَابُ: خَرَجَ التَّكْرَارُ لقَصْدِ الاسْتِيْعَابِ وَالْفَهْم

٣. إِنَّ الطَّيِّبَ ابنَ الطَّيِّبِ ابنِ الطَّيِّبِ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ المُطَّلَبِ. اللهِ عَبْدِ المُطَّلَبِ. اللهِ عَبْدِ المُطَّلَبِ. المَّحَوَابُ: خَرَجَ التَّكْرَارُ لِلْتَنْوِيْهِ بِشَانِ الْمُخَاطَبِ.

٤. قُولُ الشَّاعِر:

وَإِنَّ امْرَءًا دَامَتْ مَوَاثِقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ هَــذَا إِنَّــهُ لَكَرِيمُ الْجَوَابُ: تَكرَّرت (إنَّ) لِبُعْدِ خَبَرِ إنَّ، أَيْ (طُوْلِ الْفَصْل).

وَيَرْتَبِطُ التَّكْرَارُ بِأَسَالِيْبَ بَدِيعِيَّةٍ أَخرَى مثلَ: التَّفْسِيرِ، وَالتَّقْسِيمِ، وَالتَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ؛ وتُعَدُّ نَوْعًا مِنَ التَّكْرَارِ.

## التَّمْرِيعَاتُ

١. عَدَّدْ ثَلاثَةً مِنَ الأَغْرَاضِ الَّتِي يَخْرُجُ إليْهَا التَّكْرَارُ وَارْفُدْهَا بِأُمْثِلَةٍ مِنْ إِنْشَائِكَ.

٢ . اشْرَحِ الْبَيْتَيْنِ التَّالِيَينِ مُوَضِّحًا مَا فِيْهِمَا مِنْ جَمَالِيَّةِ التَّكْرَارِ .

مَا نَوالُ الْغَمَامِ وَقْتَ رَبِيعٍ كَنَوَالِ الأمِيرِ يَومَ سَخَاءِ فَنَوالُ الْغَمَامِ قَطرَةُ مَاءِ فَنَوالُ الغَمَامِ قَطرَةُ مَاءِ

٣. هَلْ يَرتَبِطُ التَّكْرَارُ بِالْأَسَالِيْبِ الْبَدِيْعِيَّةِ؟ عَدُّدْهَا.

## الْوَحْدَةُ السَّادسَةُ

## الْعَفَافُ

#### التَّمْهِ يُدُ:

الْعِفَّةُ هِيَ اجْتِنَابُ مَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجْمُلُ وَصِدُّ النَّفْسِ عَنْ تَتَبُّعِ شَهَوَاتِهَا الدَّنِيئَةِ أو السَّيْرِ وَصِدُ النَّفْسِ عَنْ تَتَبُّعِ شَهَوَاتِهَا الدَّنِيئَةِ أو السَّيْرِ وَرَاءَ أَطْمَاعِها الرَّدِيئَةِ، فَمَا أَسْعَدَ مَنْ مَلَكَ عِنَانَ نَفْسِهِ وَقَبَضَ عَلَى زِمَامِهَا فَإِنَّهُ يَأْمَنُ مِنَ الْوُقُوعِ نَفْسِهِ وَقَبَضَ عَلَى زِمَامِهَا فَإِنَّهُ يَأْمَنُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مَهَاوِي الرَّدَى وَمَواطِنِ الْهَلَاكِ وَمَا أَشْقَى فِي مَهَاوِي الرَّدَى وَمَواطِنِ الْهَلَاكِ وَمَا أَشْقَى مَنْ تَرَكَ لِنَفْسِهِ الْحَبْلَ عَلَى غَارِبِهَا فَعَرِقَتْ فِي لَذَّاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا فَبَشِّرُهُ بِسُوءٍ وَسَيَعْلَمُ بَعْدَ لَكَ الصَّدْمَةِ الْأُحْرَى عَاقِبَةَ غَيِّهِ، وَيَنْدَمُ وَلَاتَ حِينَ الصَّدْمَةِ الْأُحْرَى عَاقِبَةَ غيِّهِ، وَيَنْدَمُ وَلَاتَ حِينَ نَدُم.

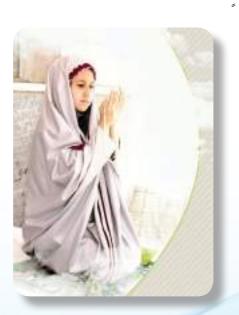

### الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ دِيْنِيَّةُ
- مَفَاهِيْمُ اجْتِمَاعِيَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ تَرْبَويَّةً.
    - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةٌ.
    - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةً.

#### مَا قَبْلُ النَّصِّ:

- مَا الَّذِي تَتَوَقَّعُ دِرَاسَتُهُ فِي
   هَذه الْوَحْدَةِ؟
- مَا مَفْهُومُكَ عَنِ الْعَفَافِ؟

## الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

# النَّصُّ:

#### الْعَفَافُ

الْعَفَافُ هُو كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ بِقَصْدٍ وَاعْتِدَالٍ وَ مَحَبَّةً اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاسْتِجَابَةً لِأُمْرِهِ، وَطَلبًا لِلْأَجْرِ وَالْمَثُوبَةِ مِنْه، تَحْقِيقًا لإِيجَادِ جِيلٍ فَريدٍ مُتَمَيِّزٍ بِالطَّهَارَةِ وَالْعِفَّةِ وَعُلُوِّ الْهِمَّةِ. لِأَمْرِهِ، وَطَلبًا لِلْأَجْرِ وَالْمَثُوبَةِ مِنْه، تَحْقِيقًا لإِيجَادِ جِيلٍ فَريدٍ مُتَمَيِّزٍ بِالطَّهَارَةِ وَالْعِفَّةِ وَعُلُوِ الْهِمَّةِ. لِلْعَفَّةِ أَنْوَاعُ الدُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، فَالْإِنْسَانُ الَّذِي يَسْعَى إلَى الاِتَّصَافِ لِلْعَفَّةِ أَنْوَاعُ مُخْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ أَنْوَاعِ الدُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، فَالْإِنْسَانُ الَّذِي يَسْعَى إلَى الاِتَّصَافِ بِالْعِفَّةِ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَوعِبَ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا، وَلا يَغْفُلَ عَنْ بَعْضِهَا، وَهِي عِفَّةُ النَّفْسِ الَّتِي بِالْعِفَّة لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَوعِبَ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا، وَلا يَغْفُلَ عَنْ بَعْضِهَا، وَهِي عِفَّةُ النَّفْسِ الَّتِي بِالْعِفَّة لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَوعِبَ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا، وَلا يَغْفُلَ عَنْ بَعْضِهَا، وَهِي عِفَّةُ النَّفْسِ الَّتِي تَعْضَلُ بِتزْكِيَتِهَا وَتَطْهِيرِهَا مِنَ الرَّذَائِلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زُكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن وَسَاهَا ۞» (الشمس: ٩ – ١٠).

وَعِفَّةُ الْجَوَارِحِ تَحْصُلُ بِتَسْخِيرِهَا فِي مَا يُرْضِي الله تَعَالَى وَوِقَايتِهَا مِمَّا يُغْضِبُهُ، فَعِفَّةُ اليَدِ الَّا نَمُدَّهَا إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ، وَعِفَّةُ الرِّجْلِ بأَنْ يَمْشِيَ بِهَا إِلَى الحقِّ لَا إِلَى البَاطِلِ وَالْمُحرَّمَاتِ، وَعِفَّةُ النَّصَرِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى، وَعِفَّةُ السَّمْعِ بِعَدَمِ الاسْتِمَاعِ للْمُحَرَّمَاتِ، وَعِفَّةُ الْبَصَرِ اللهَ يَنطق بِمَا لا يُرْضِي الله تَعَالَى، وَعِفَّةُ السَّمْعِ بِعَدَمِ الاسْتِمَاعِ للْمُحَرَّمَاتِ، وَعِفَّةُ الْبَصَرِ بغضِّهِ عَنِ الْمُحَارِمِ، وَعِفَّةُ الْبَطْنِ وَتَحْصُلُ بِحِفْظِهَا مِنَ الْحَرَامِ، فَلَا يَأْكُلُ مَا حَرَّمَ اللهُ وَلَا يَرْتَكِبُ الشَّهُ وَلَا يَرْتَكِبُ الشَّهُ وَلَا يَرْتَكِبُ الشَّهُ اللهُ وَلَا يَرْتَكِبُ اللهُ وَالْ يَرْتَكِبُ اللهُ وَالْ يَوْمَ اللهُ وَلَا يَرْتَكِبُ اللهُ وَاللهُ مِنَ الْحَرَامِ، وَعِفَّةُ الْفَرْجِ أَنْ يَحْفَظُهُ مِنَ الْحَرَامِ.

فالعِفَّةُ فِي حَقيقَتِهِا هِيَ الصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيةِ اللهِ، وَهِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّبْرِ، لِذَا فَإِنَّ جَزْاءَ الصَّابِرِينَ يَنَالُهُ ذَوو الْعِفَّةِ وَلاسِيَّما الشَّابِ الَّذِي يُحَافِظُ عَلَى عِفَّتِهِ بِصَبْرٍ عَظِيمٍ... تَصْبِرُ عَيْنَاهُ عَنِ النَّظَرِ النَّكُهُ ذَوو الْعِفَّةِ وَلاسِيَّما الشَّابِ الَّذِي يُحَافِظُ عَلَى عِفَّتِهِ بِصَبْرٍ عَظِيمٍ... تَصْبِرُ عَيْنَاهُ عَنِ النَّظرِ النَّعْ الْحَرَامِ وَأُذُنَاهُ عَنِ السَّمْعِ الْحَرَامِ، وَرِجْلَاهُ عَنِ السَّعْيِ الْحَرَامِ.

إِنَّ الْعِفَّةَ صَوْنٌ لِلأُسْرَةِ فَهِي الْجَزَاءُ الْعَادلُ لِمَنْ حَفِظَ أَعْرَاضَ النَّاسِ أَنْ يَحْفَظَ اللهُ عِرْضَهُ، فَالعِفَّةُ إِذَنْ، هِي الْأَمانُ وَهِي الصَّوْنُ الَّذِي يَحْفَظُ كِيانَ الْأُسْرَةِ. وَيَرْتَبِطُ خُلُقُ العِفَّةِ بِكَثِيرِ مِنَ الْأَخْلاقِ وَالْفَضَائِلِ، كَالْأُمَانُ وَهِي الصَّوْنُ الَّذِي يَحْفَظُ كِيانَ الْأُسْرَةِ. وَيَرْتَبِطُ خُلُقُ العِفَّةِ بِكَثِيرِ مِنَ الْأَخْلاقِ وَالْفَضَائِلِ، كَالْأُمَانَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْعَزْمِ وَالصَّبْرِ؛ وَاتِّصَافِ الْإِنْسَانِ بِصفَةِ الْعِفَّةِ يُسَهِّلُ لَهُ الْوُصُولَ إِلَى كَثِيرٍ مِنْ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ. الْأَخْلَقِ؛ لِأَنَّ الْعِفَّةَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَقِ، وَمَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ.

وَلَا تَقْتَصِرُ الْعِقَّةُ فِي مَعْنَاهَا عَلَى جِنْسٍ دُونَ جِنْسٍ دُونَ جِنْسٍ، فَلَيْسَتِ الْعِقَّةُ خَاصَّةً بِالْمَرْأَةِ بَل بالرَّجُلِ أَيْضًا.

وَالْعِقَّةُ لَا تَكُونُ إِلا إِذَا وُجِدَ الدَّافِعُ النَّفْسِيُّ إِلَى مَا يُنَافِيَها، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي النَّفْسِ دَافِعٌ إِلَى مَا يُنَافِي الْعِفَّة، أَمْ لَمْ يَجِدْ مَا يُثِيرُ الدَّافِعَ لَمْ تَكُنْ للعِفَّةِ وُجُودٌ أَصْلًا. فَطَبِيعَةُ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ أَنَّهَا لَوْ تُرِكَتْ لِهَوَاهَا مَا شَبِعَتْ، فَالعِقَّةُ النَّيْ هِي الْاقتْصِارُ عَلَى الْقَلِيل الْكافِي هِي أَمْرٌ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّرْبِيَةِ وَالتَّهْذيب لِلنَّفْس.

إِنَّ لِلعِفَّةِ أَهَمِّيَّةً كَبِيْرةً لِلْفَرْدِ فَهِيَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَرْتَقِيَ بِالْإِنسَانِ الْمُسْلمِ، وَتَصِلَ بِهِ إِلَى الذِّرْوَةِ مِنِ

فَي أَثْنَاءِ النّصِّ: لَاحِظْ مَا جَاءَ فِي النّصِّ: (وَلَا تَقْتَصِرُ الْعِقَّةُ فِي مَعْنَاهَا عَلَى جِنْسٍ دُونَ جِنْسٍ، فَلَيْسَتِ الْعِقَّةُ خَاصَّة بِالْمَرْأَة بَل بالرَّجُل أَيْضًا). تَجِدْ أَنَّهُ يَتَمَثَّلُ فِي قَوْلهِ تَعَالَى: ((وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِي قَوْلهِ تَعَالَى: ((وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِحَاجًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ () (النور: ٣٣) فَلَقَدْ أَمَرَ الله جَلَّ وعَلَا الرجالَ بِالْعَقَّةِ، وَأَمَرَ الله جَلَّ وعَلَا الرجالَ بِالْعَقَةِ، وَأَمَرَ الله عَلَى: ((وَأَن وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿)) (النور: ٢٠).

فالعَفافُ ثَقَافَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ قُرْآنِيَّةٌ أَرَادَ اللهُ أَنْ تَشِيْعَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْبَشَرِ عَامَّةً.

الْكَمَالِ، وَتَحْفَظَ كِيانَهُ فَلَا يَضْعُفُ وَلايلينُ، وَتَحْفَظَ قَلْبَهُ وَعَقْلَهُ مِنْ أَنْ يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِمَا الْفَسَادُ، وَتَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ السُّقُوطِ فِي الرَّذيلَةِ.

العِفَّةُ تَجْعَلُ الانسانَ قَنُوعًا بَما عِندَهُ، مُتَعَفِّفًا عَنْ ذَلَّةِ الْمَسْأَلَةِ لَا تُعْلَمُ حَاجَتُهُ، إِنْ أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَسْأَلِ النَّاسَ إِلْحَافًا.

فَالْمِسْكِينُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الَّذِي يَتَعَفَّفُ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ وَيَتَرَفَّحُ عَنْ ذُلِّ الْمَسْأَلَةِ مَعَ شِدَّةِ خَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ مِصْدَاقًا لِقَوْله تَعَالَى: « يَحْسَبُهُمُ الْجُاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ » (البقرة: ٢٧٣).

فالعِفَّةُ فِي هَذَا الْمسْكِينِ مُتَأَصِّلَةٌ فِي نَفْسِهِ، فَكَانَت فِيه مِثْلَ الْمُرَبِّي لَه. فَهُو يَحْفَظُ مَاءَ وَجْهِهِ فَالعِفَّةُ فِي هَذَا التَّعَلُّفِ وَصَوْنِ النَّفْسِ وَعَدَمِ رِضَاهَا بِالنَّقْصِ، تَكْمُنُ التَّرْبِيَةُ الرُّوحِيَّةُ.

والْعِفَّةُ تَجْعَلُ الانسانَ مُتَّصفًا بِخُلُقِ الْمُرُوءَةِ مَحْبُوبًا وَمَرْغُوبًا عِنْدَ إِخْوَانِهِ فِي الْمُجْتَمَعِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِوَاجِبَاتِهِ تجاهَهُم، فَيُحبُّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ وَيَحْفَظُ جَارَهُ وَلَا يَأْكُلُ مَالَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ وَلَا يَضُرُّهُم وَلَا يَظْلِمُهم وَلَا يُجَاهِرُ بِمَعْصِيةٍ أَمَامَهُم.

ولا ريبَ أَنَّهُ مَتَى اسْتَعفَّ الْفَرْدُ وَصَلُحَتْ حَالُهُ اسْتَعَفَّتِ الْأُسرُ وَاسْتَقَامَتْ حَالُها وَمَنْ ثَمَّ يَسْتَعِفُّ الْمُجْتَمَعُ وَتَسْتَقِيمُ الْأُمَّةُ بِأَجْمَعِها، وَأَنَّ كُلَّ أُمُّةٍ يَكُونُ حَظُّها مِنَ الرُّقيِّ وَالتَّقدُّمِ وَالسَّعَادةِ عَلَى قَدْرِ حَظِّ أَفْرَادِهَا مِنَ الْعِفَّةِ وَسُلُوكِ الْمَنْهَجِ الْقَويمِ وَالسَّيْرِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ.

#### مَا بَعِثُ لَا النَّصِّ:

### مَعَانِي الْكَلِمَاتِ:

العَفَافُ: الْامْتِنَاعُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ وَلا يَجْمُلُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا.

ارْتَكَب: اقْتَرَفَ.

تَرَفُّعَ: تَنَزُّهَ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لِإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَتَينِ الْآتِيَتَينِ: يُنَافِي، الْقَويم.

نَشَاطٌ:

«فَالعِفَّةُ فِي حَقِيقَتِها هِيَ الصَّبْرُ»

• صفْ كَلِمَةَ «الصَّبْرُ» بِنَعْتٍ مُفْرَدٍ مَرَّةً ونَعْتٍ جُمْلَةٍ مَرَّةً أُخْرَى.

## نَشَاطُ الْفَهِمْ وَالْاسْتِيْعَابِ:

• مَا الَّذِي أَفَدْتَهُ مِنَ النَّصِّ؟ وَكَيْفَ لَكَ أَنْ تَصِفَ نَفْسَك وَتُقَوِّمَهَا؟ وَمَا الدُّرُوسُ الَّتِي تَعَلَّمْتَهَا؟

## الدَّرْسُ الثَّانِي: الْقَوَاعِدُ

## التَّوَابِعُ

#### ٢. العَطْفُ

عُدْ إلى النَّصِّ السَّابِقِ وَقِفْ عَلَى الْجُمْلَةِ الْآتِيَةِ: (لِإِيجَادِ جِيلٍ فَرِيدٍ مُتَمَيِّزٍ بِالطَّهَارَةِ وَالْعِفَّةِ وَعُلُوِّ الْهِمَّةِ).

تُلاحِظْ أَنَّ كَلِمَتي (الْعِفَّة وَعُلُوِّ الْهِمَّةِ) جَاءَتا مَجْرُورَتَينِ؛ لِأَنَّهُمَا اِرْتَبَطَتَا بِكَلِمَةِ (بِالطَّهَارَة) وَالرَّابِطُ بَيْنَهُمَا هُوَ (الواو) فَتَبِعَتْهُما فِي الإِعْرَابِ .

وَكَذَلِك جُمْلَةُ: (أَمْرٌ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّرْبِيَةِ وَالتَّهْذِيبِ لِلنَّفْسِ).

تَجِد أَنَّ (َالتَّهْذيب) ارْتَبطَتْ بِمَا قَبْلَهَا وَهِيَ كَلِمَةُ (التَّرْبِيَةِ) بِحَرْف هُوَ الْوَاوُ وَتُلاحظُ أَنَّهَا تَبِعَتْهَا فِي الْحَالَةِ الْأَعْرَابِيَّةِ ، فَجَاءَتْ مَجْرُورَةً ؛ لِأَنّ (التَّرْبِيَةِ) مَجْرُورَةٌ ، وَهَذَا يُسَمَّى بـ (الْعَطْف).

فَالْعَطْفُ: هُوَ أَنْ يَتْبَعَ لَفْظُ بِالْإِعْرَابِ لَفْظًا يَسْبِقُهُ بَيْنَهُمَا حَرْفٌ، وَهَذَا الْحَرْفُ يُسَمَّى (حَرْف الْعَطْف)، أَيْ هُنَاكَ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ هِي: الْمَعْطُوفُ وهُوَ التَّابِعُ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْه، وَهُوَ الْمَتْبُوعُ، وَلنَّمَعْطُوفُ عَلَيْه، وَهُوَ الْمَتْبُوعُ، وَيتوسَّطُ بَيْنَهِما حَرْفُ الْعَطْفِ.

## ولكُلِّ حَرْفٍ من حُرُوفِ الْعَطْف معْنَى، وَحُرُوفُ الْعَطْفِ، هِيَ:

الْوَاو: يُفِيْدُ المُشَارَكَةَ في الحُكْمِ بَيْنَ المَعْطُوفِ وَالمَعْطُوفِ عَلَيْهِ من دُوْنِ أَنْ تُفِيدَ التَّرْتِيبَ، كَمَا وَرَدَ في النَّصِّ: (يَرتَبِطُ خُلُقُ العِفَّةِ بِكَثِيرٍ مِنَ الْأَخْلَقِ وَالْفَضَائِلِ، كَالْأَمَانَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْعَزْمِ وَالصَّبْرِ) وكقولَه تَعَالَى: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَابِقَ وَأَعْنَابًا ۞ وَكَوَاعِبَ وَالشَّجَاعَةِ وَالْعَزْمِ وَالصَّبْرِ) وكقولَه تَعَالَى: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَابِقَ وَأَعْنَابًا ۞ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۞» (النبأ: ٣١ - ٣٣)، إذْ تُعْرِبُ الوَاوُ حَرْفَ عَطْفٍ، وَ(أَعْنَابًا): اسْمُ مَعْطوفٌ مَنْصُوبٌ وَعلامةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرةُ، وتُفِيْدُ الْوَاوُ هنا مَعْنى الجمع وَالمُشَارَكَةِ.

- الفَاءُ: حَرْفٌ يُفِيْدُ التَّرْتِيبَ وَالتَّعْقِيبَ، وَهَذا يَعْنِي أَنَّ الحُكْمَ يَكُونُ لِلمَعْطُوفِ عَلَيهِ (الْمَتْبُوعِ)، ثُمَّ يُشَارِكُهُ المَعْطُوفُ (التَّابعُ)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ۞» (الْأَعلَى: ٢). قَالَ تَعَالَى: «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞» (الأعلى: ٢). قَالَ تَعَالَى: «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞» (البقرة: ٥٠)، فالفاءُ فِي الفِعْلِ (أَنجَيْنَاكُمْ) عَاطِفةٌ تُفِيْدُ تَرْتِيبَ حُصُولِ المَعْطُوفِ عَلَيهِ مُباشَرةً دُوْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ فَاصِلٌ زَمَنيٌّ .
- ٣. ثُمَّ: حَرْفٌ يُفِيْدُ التَّرتِيبَ مَعَ التَّرَاخِي فِي الزَّمَنِ وَهَذا يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ يَكُونُ لِلِمَعْطُوفِ عَلَيهِ (الْمَتْبُوعِ)، ثُمَّ يُشَارِكُهُ المَعْطُوْفُ (التَّابِعُ) فِي الْحُكْمِ لَكِنْ مَعَ وُجُودِ مُدَّةٍ زَمَنيَّةٍ غَيْر قَصِيْرَةٍ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَايِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ قَصِيْرَةٍ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَايِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَوَ لَا عِلْهِ بَعَالَى: «خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ هَوُلُهِ بَعَالَى: «خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ فَلْ أَوْدَ التَّرْتِيبَ اي المَعْطُوف عَلَيه (خَلَقَكُم) مِنْ فَا زَوْجَهَا» (الزمر: ٢) فَحَرْفُ العَطْفِ (ثُمَّ ) أَفَادَ التَّرْتِيبَ اي المَعْطُوف عَلَيه (خَلَقَكُم) حَصَلَ المَعْطُوف (جَعَلَ) مَعَ وُجُودِ مُدَّةٍ زَمنيَّةٍ بَيْنَهُمَا.
- 2. أوْ: حَرْفُ عَطْفٍ له معانٍ عِدَّةٌ منها: يُفِيْدُ التَّخْييْرَ بَيْنَ أَمْرِينِ، اذا وَقَعَ بَعْدَ أُسْلُوبِ الطَّلبِ (نَهْي، أَوْ أَمْرٌ، أَوِ اسْتِفْهَامٌ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا حُيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا أَوْ رُدُّوهَا أَوْ اللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞» (النساء: ٨٦)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ البقرة: ٢٣١) إذ لايُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الإِمْسَاكِ والتَّسْريحِ فَهُوَ هُنَا مُخيَّرٌ بينَ أَحَدهما.

أمَّا إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ جُمْلَةٍ خَبَرِيَةٍ فَتُفِيْدُ الشَّكَّ أَيْ شَكَّ المُتَكَلِّمِ فِي الْحُكْمِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: «قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ » (الكهف:١٩)، وَمِثْلَ قَوْلِنَا: (حَضَرَ الْمُدِيرُ أَوْ مُعَاوِنُهُ) إِذَا كُنْتَ شَاكًا بَيْنَهُمَا.

أو تُفِيْدُ التَّفْصِيْلَ إِذَا دَلَّتْ عَلَى تَفْصِيلٍ أَوْ سُبِقَتْ بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٣٥) أو تُفِيدُ التَّقْسِيمَ مِثْلَ قَوْلِنَا ( الْكَلِمَةِ اسْمُ أَوْ فِعْلُ أَوْ حَرْفُ ).

- لا: يُفِيْدُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنِ المَعْطُوْفِ وَإِثْبَاتَهُ لِلْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ عَاطِفًا أَنْ يَكُونَ مَسْبِوْقًا بِكَلَامٍ مُثْبَتٍ أَوْ أَمْرٍ، وَغَيْرِ مَسْبُوقٍ بواو ليَليهُ اسْمٌ مُفْرَدٌ أَوْ شِبْهُ جُمْلَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ مَسْبِوْقًا بِكَلَامٍ مُثْبَتٍ أَوْ أَمْرٍ، وَغَيْرِ مَسْبُوقٍ بواو العَطْفِ وَمِثْلَ مَا جَاءَ فِي النَّصِّ: ( يَمْشِي بِهَا إِلَى الحقِّ لَا إِلَى البَاطِلِ). فَكَلِمَةُ ( لَا ) حَرْفُ عَطْفٍ وَنَفْي وَ ( إِلَى البَاطِلِ) تَابِعٌ ، وَهُو مَعْطُوفٌ عَلَى ( إِلَى الحقِّ ) الَّذِي هُو الْمَتْبُوعُ، أو ( الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ )، وَمِثْلَ قَوْلِنَا ( الْعَاقِلُ يَعْمَلُ خَيْراً لَا شَرًّا ) .
- أم: وتُفِيْدُ مَعَ الْهَمْزَةِ الَّتِي قَبْلَهَا التَّعْيِيْنَ، كَقُولِنَا: (أ تُفَّاحًا تَأْكُلُ أَمْ عِنَبًا؟) وَتَأْتِي عَلَى صُورَتَيْن:
- أَنْ تَكُونَ مَسْبُوقَةً بَهْمَزةِ اسْتِفْهَامٍ تُسمَّى (هَمْزَةَ التَّعْيِين) أو (أَمِ الْمُعَادَلَة)؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الاسْتِفْهَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تعْيِينُ وَاحِدٍ أوِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكَثرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ الاسْتِفْهَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تعْيِينُ وَاحِدٍ أوِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكثرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «أَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمُ السَّمَاءُ أَبَنَاهَا ۞» (النازعات: ٢٧).
  - أَنْ تَكُوْنَ مَسْبُوقَةً بِهَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ تُسَمَّى (هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «سَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن تَّحِيصٍ ١٠٠٠ (إبراهيم:٢١).

# فَائِكُهُ:

لِلحَرْفِ (حتَّى) أنواعٌ مِنْها:

• حتَّى حَرْفُ جَرِّ بِمَعْنى (إلى أو إلى أو إلى أن ) مِثْلَ (دَرَسْتُ حتَّى الصَّبَاحِ).

• كَلْمَةُ (سَوَاتُهُ) تُعْرَبُ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَى

• هَمْزَةُ التَّسْويَةِ تَقَعُ بَعْدَ كَلِمَةِ (سَوَاءٍ)،

و (لَسْتُ أُبَالِي)، و (مَا أُبَالِي).

الْجُمْلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ؛ لِتَأْويلِهَا بِمَصْدَرِ.

• حتَّى حَرْفُ نَصْبٍ يدخُلُ على الفَعْلِ الْمُغْلِ الْمُضَارِعِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ يُولُونَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ (البقرة:٢١٧).

٧. حتَّى: حَرْفُ عَطْفِ يُفِيْدُ الْغَايةَ، وَ يُشْتَرَطُ الْعَطْفُ بِها أَن يَكُوْنَ الْمَعْطُوْفُ اسْمًا ظَاهِرًا أَوْ جُزْءًا مِنَ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْلِنَا: (مَاتَ النَّاسُ حتَّى الأنبياءُ)، وَمِثْلُهُ: (أعْجَبَني خَالدٌ حتَّى ثَوْبُهُ).

# ٨. لكنْ: حَرْفُ عَطفٍ يُفِيْدُ الاسْتِدْرَاكَ وَهُوَ نَفْيُ مُ فَائِدُ الْسُتِدْرَاكَ وَهُوَ نَفْيُ

الحُكْم عَمَّا قَبْلَهُ وَتَثْبِيتُهُ لما بَعْدَهُ يُعْطَفُ به بَعْدَ النَّفْي أو النَّهْي وَيَجِبُ أَلَّا يُسْبَقَ بحَرفِ العَطْفِ الواو المُبَاشرةِ ويَجِبُ أَنْ يَكُونَ المَعْطُوْفُ اسْمًا مفردًا، فَيَكُونُ مَا بَعْدَه ضدًّ ما قَبْلَه، وَهُو الْإِثْبَاتُ وَالْأَمْرُ مِثْلَ قَوْلِنَا: لَا تُصَاحِبِ الْأَشْرَارَ لَكِن الْأَخْيَارَ.

٩. بَلْ : حَرْفُ عَطف يُفيْدُ الإِضرابَ عن الحُكْم السَّابق لها وإثباتَ حُكْم جَديد يُعْطَفُ بهَا النَّفْيُ وَالنَّهْيُ ويَجِبُ أَنْ يكونَ المَعْطُوْفُ

يُعْطَفُ اسْمٌ عَلَى اسْم، وَيُسَمَّى (عَطْفَ مُفْرَدٍ عَلَى مُفْرَدٍ)، وَجُمْلَةٌ عَلَى جُمْلَة، وَشَبْهُ جُمْلَةِ عَلَى شِبْهِ جُمْلَةٍ. وَكَمَا جَاءَ في النَّصِّ: ﴿ فَالعَقَّةُ إِذْنَ، هِي الْأَمَانُ وَهِي الصَّوْنُ) وَكَذلكَ: (أَنْ تَرَتقى بِالْإِنسَان الْمُسْلم، وَتَصِلَ بِهِ إِلَى الذِّرْوَة مِنَ الْكَمَال، وَتَحَفْظَ كيانَهُ فَلَا يَضْعُفُ وَلايلينُ، وَتَحْفَظَ قَلْبَهُ ...، وَتَحْفَظَ لِسَانَهُ). وَكَذلك: ( يَمْشي بِهَا إِلَى الحقِّ لَا إِلَى البَاطل).

اسْمًا مُفْرَدًا وَمِثْلَ مَا جَاءَ فِي النَّصِّ: (فَلَيْسَتِ الْعِفَّةُ خَاصَّةً بِالْمَرْأَةِ بَلْ بالرَّجُل أَيْضًا)، وكَقَوْلِنَا: مَا نَجَحَ مُحَمَّدٌ بَلْ سعيدٌ.



#### خُلَاصَةُ الْقَوَاعد:

- العَطْفُ: هُوَ أَنْ يَتْبَعَ لَفْظُ لَفْظًا آخَرَ فِي الْإِعْرَابِ بواسطةِ حَرْفٍ مِنْ أَحْرُفِ الْعَطْفِ وَهِيَ: الْوَاو، وَالْفَاء، وَثُمَّ، وَأَوْ، وَأَمْ، وَحتَّى، وَلَا، وَلَكِنْ، وَبَلْ.
- ٢ . الْعَطْفُ عَلَى جُمْلَةٍ ، وَعَطْفُ مُفْرَدٍ عَلَى مُفْرَدٍ ، وَعَطْفُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ ، وَعَطْفُ شِبْهِ جُمْلَةٍ .
   جُمْلَةِ عَلَى شِبْهِ جُمْلَةٍ .

### ٣. تُفيْدُ أَحْرُفُ الْعَطْف مَعَانِيَ ؛ هِيَ:

- الْوَاو: يُفِيدُ الْمُشَارَكَةَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
  - الْفَاءُ: حَرْفٌ يُفيْدُ التَّرْتِيْبَ وَالتَّعْقِيْبَ.
    - ثُمَّ: حَرْفٌ يُفِيْدُ التَّرْتِيْبَ مَعَ التَّرَاخِي.
  - أَوْ: حَرْفُ عَطْفٍ يُفِيْدُ التَّخْيِيْرَ بَيْنَ أَمْرَين.
  - لا: يُفِيْدُ نَفْيَ الحُكْمِ عَنِ المَعْطُوْفِ وَإِثْبَاتَهُ لِلْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ.
  - أَمْ: وتُفِيْدُ مَعَ الْهَمْزَةِ الَّتِي قَبْلَهَا التَّعيينَ وتُفِيْدُ التَّسْوِيَةَ ايضًا.
    - حتَّى: حَرْفُ عَطْفِ يُفِيْدُ الْغَايةَ.
      - لَكِنْ: يُفِيْدُ الاسْتِدْرَاكَ.
        - بَلْ: يُفِيْدُ الإِضرابَ.

## تَقْوِيهُ اللِّسَانِ:

( ذَهبتُ أَنا وأَخِي سويًّا) أم ( ذَهَبتُ أَنا وَأَخِي معًا)؟

قُــلْ: ذَهَبتُ أنا وَأَخِي معًا.

وَلَا تَقُلْ: ذَهبتُ أنا وأخِي سويًّا.

السَّبَبُ: لأنَّ (السَويُّ) هُوَ الْمُعْتَدلُ وَلَا دَلَالَةَ لهَا عَلَى المُصَاحِبة.

## حَلِّلْ وَأَعْرِبْ: يَنْجَحُ الْجَادُّ لَا الْكَسُوْلُ

تَنَدَكُّون التَّكلُّم قِي فِعلٌ مُضَارِعٌ.

تَعَلَّمْت: أَن العَطْفَ: هُوَ أَنْ يَتْبَعَ لَفْظٌ لَفْظًا آخَرَ فِي الْإِعْرَابِ بواسطةِ حَرْفِ مِنْ أَحْرُفِ الْعَطْفِ وَهِيَ: الْوَاوِ، وَالْفَاءِ، وَثُمِّ، وَأَوْ، وَأَمْ، وَحتَّى، وَلَا، وَلَكِنْ، وَبَلْ.

## الْإِعْرَابُ:

يَنْجَحُ : فَعْلٌ مضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعه الضَّمْةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخره.

الْجَادُ: فَاعلٌ مَرْفُوْعٌ وَعَلامَةُ رَفْعه الضَّمْةُ الظَّاهرَةُ عَلَى آخره.

لا: حَرِفُ نَفْي وعَطْف.

الْكَسُوْلُ: اسْمٌ مَعْطُوْفٌ عَلَى (الْجَادّ) مَرْفُوْعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِره.

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتية: (قَرَأْتُ الْقَصِيْدةَ ثُمَّ حَفظْتُهَا).

## التَّمْرِينَاتُ

## التَّمْرِينُ (١): عَيِّنِ الْمَعْطُوفَ عَلَيْه وَالْمَعْطُوفَ وَحَرْفَ الْعَطْفِ مُبَيِّنًا مَعْنَاهُ فِيمَا يَأْتِي:

- ١. قَالَ تَعَالَى: « وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَ ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١٠ (البقرة: ٧٢).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ » (آل عمران: ٢٠٠).
  - ٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ؟ ﴾ (الزخرف: ١٠).
    - ٤ . قَالَ تَعَالَى: « قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ۞ » (الشعراء: ١٣٦).
- ٥. قَالَ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ؟ ﴾ (التغابن: ٣).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَ ۖ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
   قديرُ ۞ » (البقرة: ١٠٦).

### التَّمْرِينُ (٢): عَيَّن الْمَعْطُوفَ عليه وأعْرِبْهُ؟

- ١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ١١٥ ﴾ (البقرة: ١١٦).
- ٢. قَالَ تَعَالَى : « الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً » (البقرة: ٢٧٤).
- ٣. قَالَ تَعَالَى: «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَابِعِينَ ٣» (فصلت: ١١).
  - ٤. قَالَ تَعَالَى : « أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۞ » (الواقعة: ٦٤).
  - ٥. قَالَ تَعَالَى: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ » (الحديد: ٣).
    - ٢. قَالَ تَعَالَى: « وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۞ » (الملك: ١٠).
      - ٧. قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلْذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۗ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۞ ﴾ (المرسلات: ٣٨).
        - ٨. قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ (المائدة: ١٠٠).
- ٩. قَالَ تَعَالَى: « فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۞ »
   (الأنبياء: ١٠٩).

## التَّمْرِينُ (٣): عَبِّرْعَن الْمَعَانِي التَّاليةِ باسْتِعْمَال حَرْفِ عَطْفِ مُنَاسِب:

- ١. زَارَكَ صَدِيْقَان وَصلا مَعًا.
- ٢. أَنْجَزْتَ كِتَابَةَ بَحْثكَ بَعْدَ تِنَاوِلكَ الْغَدَاءَ.
- ٣. يَسْتَوي عَنْدَك أَنْ تَكُونَ هَديَّةُ وَالدكَ لَك سَاعَةً أَوْ قلمًا.
  - ٤ . إِنَّكَ رَأَيْتَ مُحَمَّدًا وَلَم تَرَ عليًّا .
  - ٥. سَأُرْسِلُ إليك الْكُتُبَ وَبَعْد شَهْر سَأُرْسِلُ المجلاتِ.

## التَّمْرِينُ (٤): صَحِّح الخطأفِي العِبَاراتِ الْآتِيةِ:

- ١. تَبدأُ بالعَمَل الصَّعْبِ لَكِن السَّهْلِ.
- ٢. كُنْ مِفْتاحًا للخَيْر وَلَا مُحَرِّكًا للشَّرِّ.
  - ٣. أُحبُّ الْقرَاءةَ لَا الْعلمَ.

### التَّمْرِينُ (٥): حَدِّدْمَعْنى حَرْفِ العَطْفِ فِيما يأتي:

- ١. قَرَأَ الطَّالبُ شعْرًا وَنَثْرًا.
- ٢. قَرَأَ الطَّالِبُ شِعْرًا ثُمَّ نَثْرًا.
  - ٣. قَرَأَ الطَّالِبُ شِعْرًا أَوْ نَثْرًا.
- ٤. قَرَأَ الطَّالِبُ شِعْرًا حَتَّى آخرهِ.
  - ٥. أشعْرًا قَرَأَ الطَّالِبُ أَمْ نَثْرًا.
  - ٦. قَرَأَ الطَّالبُ شعْرًا لَا نَثْرًا.
- ٧. مَا قَرَأَ الطَّالبُ الشِّعْرَ بَلِ النَّثْرَ.
- ٨. ما قَرَأَ الطَّالِبُ الشِّعْرَ لَكِن النَّثْرَ.

## الدَّرْسُ الثَّالِثُ: التَّعْبيْـرُ

## أُوَّلًا: التَّعْبِيْرُ الشَّفَهِيُّ

نَاقِشِ الْأَفْكَارَ التَّاليَةَ مَعَ زُمَلَائِكَ وَمُدَرِّسِكَ ، مُعَزِّزًا كَلَامَكَ بِأَقْواَلٍ أَوْ أَشْعَارٍ ، أَوْ حِكَم مِمَّا تَحْفَظُ :

١. كَيْفَ فَهِمْتَ الْعِفَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ صِفَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ؟

٢. قَالَ الشَّاعِرُ:

أعِفٌ لدى عُسري وأُبدي تَجَمُّلًا

ولا خَيْرَ فيمَنْ لا يُعفُّ لَدَى العُسْرِ

هَلْ تَجِدُ فِي ضَوْءِ البيتِ الشِّعْرِيِّ خُصُوْصِيَّةً لِهذَهِ الصِّفَةِ؟

٣. مَا دُورُ بعْضِ المؤسَّسَاتِ التَّربَويةِ وَالتَّعْلِيميَّةِ فِي تَطبِيقِ العِفَّةِ عَلَى الفردِ وَالْمُجْتَمَعِ؟

٤. مَا الَّذِي نَسْتَفِيْدُهُ مِنْ صِفَةِ (الْعِفَّةِ)؟ وَمَا أَثُرُهَا فِي الْمُجْتَمَع؟

٥. هَلْ تَعْرَفُ قِصَّةً أَوْ مَوْقِفًا كَانَ لِلْعِفَّةِ فِيْهِ أَثَرٌ؟

## ثانيًا: التَّعْبِيْرُ التَّحْرِيْرِيُّ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): (مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا فِي عَفَافٍ كَانَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَداء).

انْطلَقْ مِنْ هذا الْحَدَيْثِ لِكَتَابَةِ مَوْضُوْعِ تُبَيِّنُ فِيْهِ ثَمَرَاتِ الْعَفَّةِ، فَالْعَفَّةُ مِنْ أَجْلَى مَظَاهِرِ التَّقْوَى، وَأَنصَعِ صُورِها؛ لأَنَّ الْعَفِيفَ حِيْنَمَا يُعْرِضُ عَنِ الْفَواحِشِ وَأَسْبَابِهَا إِنَّمَا يَتَّقى بِعَفَّتِه سُوءَ الحسَابِ.

## الدَّرْسُ الرَّابِعُ: الأَدَبُ

## العَبَّاسُ بنُ الأَحْنَفِ (١٠٣ هِجْريَّة تُوفِيَ بحُدُودِ ١٩٢ هِجْريَّة)

هُو أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بنُ الأَحْنَفِ بنِ الأَسْوَدِ الْحَنَفِيّ اليَمَامِيّ النَجْدِيّ، عَرَبِيٌّ شَرِيْفُ النَّسَبِ، أَصْلُهُ مِنْ بَنِي حَنِيْفَة، نَشَا فِي بَغْدَادَ، أُشْتُهِرَ فِيْهَا وَاتَّصَلَ بِالْخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ هَارُونَ الرَّشِيْدِ وَأَجْزَلَ أَصْلُهُ مِنْ بَنِي حَنِيْفَة، نَشَا فِي بَغْدَادَ، أُشْتُهِرَ فِيْهَا وَاتَّصَلَ بِالْخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ هَارُونَ الرَّشِيْدِ وَأَجْزَلَ لَهُ الْعَطَاءَ، لَمْ يَتَكَسَّبْ بِالشِّعْرِ، كَانَ أَكْتَرُ شِعْرِهِ فِي الْغَزَلِ وَالنَّسِيْبِ وَالوَصْفِ؛ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ ذَلِكَ المَدِيْحِ وَالهِجَاءِ.

كَانَ الشَّاعِرُ ظَاهِرَ النِّعْمَةِ مُتْرَفًا وَمِنَ الظُّرَفَاءِ، حُلُوًا مَقْبُوْلًا لِلنَاسِ، غَزِيرَ الْفِكْرِ، وَاسِعَ الْكَلَامِ، كَانَ الشَّاعِرُ ظَاهِرَ النَّعْمَةِ مُتْرَفًا وَمِنَ الظُّرَفَاءِ، حُلُوًا مَقْبُوهِ، تَمْتَلِكُ الفَاظُهُ ديبَاجَةً وَرَوْنَقًا، وَأَمَّا كَثِيرَ التَّصَرُّفِ فِي المَعْنَى، وَلَهُ مَذْهَبٌ حَسَنٌ فِي شِعْرِهِ، تَمْتَلِكُ الفَاظُهُ ديبَاجَةً وَرَوْنَقًا، وَأَمَّا مَعَانِيْهِ فَهِي عَذْبِةٌ لَطِيْفَةٌ سَهْلَةٌ.

الشَّاعِرُ التَزَمَ غَرَضًا وَاحِدًا وَعُرِفَ فِيْهِ وَهُوَ الغَزَلُ فأحْسَنَ فَيْهِ وَأَجَادَ وَأَكثَرَ، وَكَانَ الشَّاعِرُ فَصَيْحًا جَمِيْلًا، إذا تَكَلَّمَ لَمْ يَحُبُّ سَامِعُهُ أَنْ يَسْكُتَ.

وَمِن شِعْره قَصِيدَةُ (قَدْ خِفْتُ أَنْ لا أَرَاكُمْ)

(لِلْدَرْسِ)

وَأَنْ أَمُّوْتَ بِهَذَا الشَّوْقِ وَالكَمَدِ (۱) مِنْ أَنْ أَعِيشَ حَلِيْفَ الهَّمِّ وَالسَّهَدِ (۲) مِنْ أَنْ أَعِيشَ حَلِيْفَ الهَّمِّ وَالسَّهَدِ (۲) جَعَلْتُهُ شَبَهَ التَّعوييذِ في عَضُدي (۳) أَنْضَجْتِ قَلبِي وَأَلبَسْتِ الْهَوَى كَبِيدِي أَنْضَجْتِ قَلبِي وَأَلبَسْتِ الْهَوَى كَبِيدِي أَنْ لا يَروا ضوءَ شَمْسِ آخِرَ الأَبَيدِ وَمَنْ رآها فَلَيْ يَخْشَى مِنَ الرَّمَدِ (٤) وَلا إذا حَجَّ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ بَلَيدِي وَلا إذا حَجَّ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ بَلَيدِي يَا أَهْلَ يَثْرِبَ أَهلَ النُّسكِ وَالرَشَدِ في الْجُسَدِ عَتَى جَرَى الْخُبُّ مَجْرَى الرُّوح في الْجَسَدِ حَتَى جَرَى الْخُبُّ مَجْرَى الرُّوح في الْجَسَدِ

قَدْ خِفْتُ أَنْ لا أَرَاكُمْ آخِرَ الأَبَسِدِ
اللَّوْتُ يَا فَوْزُ خَيْسِرٌ لِي وَأَروَحُ لِي
اللَّهَ اتَانِي كِتَابٌ مِنْكِ يَا سَكَنِي
المّا أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكِ يَا سَكَنِي
يَا فُوزُ يَا زَهْرَةَ اللَّانْيَا وَزِينَتَهِا
مَا ضَرَّ قَوْمًا وَطئِتِ اليَوْمَ أَرْضَهُمُ
مَنْ جَاوَرَتْهُ جَرَى بالسّعْدِ طَالِعُهُ
أَمْسَتْ بِيَثْرِبَ لا يَاتِي لَهَا خَبَرِثِ
إنِّي أُعِيدُكُمُ أَنْ تَطْلُبُوا بِدَمِي
يَتَبَّعَ الْخُبُ رُوحِي فِي مَسَالِكِهِ

#### اللُّغَـــةُ:



- (١) الكَمَدُ: الْحُزْنُ الشَّديدُ
- (٢) السَّهَدُ: الأَرقُ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّوْم.
- (٣) التَّعْويذُ: مَا يُعلَّقُ عَلَى الكَتِفِ للتَحَصُّن مِنَ الْعَيْنِ وَالْحَسَدِ.
  - ( \* ) الرَّ مَدُ: مَرَضٌ يُصيبُ الْعَيْنَ فيُحْدثُ فيْهَا التهابًا.
    - (٥) الرَّشَدُ: الْبُلُوغُ مَعَ حُسْنِ التَّصَرُّفِ بِالأُمُورِ.

#### تَحْليلُ النَّصِّ:

يُعَدُّ الْغَزَلُ الْعُذْرِيُّ مِنْ أَهُمِّ الأَغْرَاضِ الشَّعْرِيَّةِ الَّتِي كَتَبَ فِيْهَا الشُّعَرَاءُ قَصَائِدَهُم، وَيَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ المَنَاقِبِ وَالصِفَاتِ الجَمِيلَةِ للمَحْبُوبِ، وَسُمّيَ بِذلِكَ نِسْبَةً إلى قَبِيلَةِ عُذْرَةَ وَهِيَ عَلَى ذِكْرِ المَنَاقِبِ وَالصِفَاتِ الجَمِيلَةِ للمَحْبُوبِ، وَسُمّيَ بِذلِكَ نِسْبَةً إلى قَبِيلَةِ عُذْرَةَ وَهِيَ الْحَدَى القَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ التِي أُشْتُهِرَتْ بِهَذا اللَّوْنِ مِنَ الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ.

بَدَأْتِ القَصِيدَةُ بِدَايَةً لَطِيفَةً فِي وَصْفِ الحَالَةِ النَّفْسِيَّةِ للخَوْفِ وَالشَّوْقِ عِنْدَ ابتِعَادِ الأَحِبَّةِ، ثم انتقلَ الشَّاعِرُ بِلُطْفٍ وَأَنَاقَةً لِيُصَرِّحَ أَنَّ الْمُوتَ أَفْضَلُ لَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُلازِمًا لِلْحُزْنِ وَالفَرَاقِ وَالتَّفْكِيرِ وَالأَرَقِ، وَيُقَدِّمُ الشَّاعِرُ صُورَةً بَلاغِيَّةً جَمِيْلَةً فِي جَعْلِ أَيِّ كِتَابٍ يَاتِي مِنَ الأَحِبَّةِ رُقْيَةً فِي كَتِفِهِ لِيَحْفَظُهُ مِنَ الْحَسَدِ وَالْعَيْنِ.

وَيصِفُ فِي الأَبْيَاتِ الأُخْرَى صِفَاتِ الأَحِبَّةِ وَمَنَاقِبَهُم الْمُتَفَرِدَةَ بِأَنَّهُم مَصْدَرٌ لِلسَعَادَةِ وَالخَيْرِ وَحُسْنِ الطَّالِعِ الْيَنَمَا كَانُوا، وإنَّ صِدْقَ المَشَاعِرِ وَصَفَاءَ الإِحْسَاسِ جَعَلَ المَعَانِي تَجْرِي عَلَى لِسَانِ الشَّاعِرِ بِسُهُولَةٍ وَتَدْخُلُ إلى القُلُوبِ بِمَحَبَّةٍ، وَأَمَّا المَعَانِي فَقَدْ حَضَرَتْ حُضُورًا صَافِيًا بَعِيدًا مِنَ التَّكَلُّفِ وَالتَّعْقِيدِ، وَجَاءَتِ الألفَاظُ فِي الْقَصِيدَةِ لَطِيفَةً رَقِيقَةً عَذْبَةً مُنْسَابَةً فَضْلًا عَنْ تَوَفُّر لَذَّةِ الإِيْقَاعِ فَيْهَا مِمَّا جَعَلَهَا سَهْلَةَ الحِفْظِ وَالتَّعْلُقِ فِي الأَذْهَانِ.

#### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:



س أ : شَاعِرٌ عبّاسيٌّ أُشْتُهِرَ وَأَجَادَ وَأَكْثَرَ فِي غَرَض شِعْرِيٍّ وَاحِدٍ، مَنْ هُوَ؟

**س** ٢: أَيْنَ وَقَعَتِ الصُّورَةُ البَلَاغِيَّةُ فِي القَصِيدَةِ؟

س٣: مَا الغَرَضُ الَّذِي أُشْتُهِرَ فِيْهِ الشَّاعِرُ العَبَّاسُ بنُ الأحْنَفِ وَلِمَاذا سُمِّيَ بِذَلِك؟

س ي : كَيفَ كَانَتْ أَلفَاظُ الشَّاعِر وَمَعَانِيهِ فِي القَصِيدَةِ؟ اذْكُرْهَا مَعَ التَّمْثِيل لهَا.

**س** : أُرجِع الكَلِمَاتِ التَّالِيةَ إلى أَبْيَاتِهَا فِي القَصِيدَةِ: فَوْزُ، السَّعْدُ، يَثْرِبُ، مَجْرَى.

## الْوَحْدَةُ السَّابِعَةُ

# حِكْمَةُ اللهِ

## الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ أَخَلَاقِيَّةً.
  - مَفَاهِيْمُ لُغُوِيَّةً.
  - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ بَلَاغَيَّةٌ.

### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

مَا الَّذِي تَفْهَمُهُ مِنْ قَوْلِنَا:
 حَكْمَةُ الله؟

### التَّمْهِ لِيْدُ:

مِنْ عَظِيْمِ صِفَاتِ اللهِ (الحِكْمَةُ) وَمِنْ السَّمَائِهِ الحَكِيْمُ، فَمَا خَلَقَ شَيْئًا عَبَثًا، وَإِنَّمَا يَخلَقِ السَّمَائِهِ الحَكِيْمُ، فَمَا خَلَقَ شَيْئًا عَبَثًا، وَإِنَّمَا يَخلَقِ يَخلَقُهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ عَظِيْمَةٍ، إذ لَم يُخلَقِ الإِنْسَانُ لِيَأْكَلَ وَيَشْرَبَ وَيَلهوَ، وإِنَّمَا خُلِقَ لِعِبَادَةِ اللهِ وَحدَهُ وَأَنْ يَصلَ إلى مَعَانٍ أَعْظَمَ لِعِبَادَةِ اللهِ وَحدَهُ وَأَنْ يَصلَ إلى مَعَانٍ أَعْظَمَ وَأَسْمَى، مَنْهَا أَن يَسْتَشْعِرَ كَونَهُ خَلِيْفَةَ اللهِ عَلَى هَذِهِ المَعْمُورَةِ وَالمُوكَّلَ بِإصلاحِهَا وَتَعْمِيْرِهَا وَنَشْرِ النَّهُ اللهِ عَلَى وَنَشْرِ الْخَيْرِ وَالسَّلامِ وَالعَدْلِ.



## الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

# النَّصُّ:

## تَمْلِيْكُ النَّجَاشِيِّ

فِي حِقْبَةٍ مِنَ الحِقَبِ حَكَمَ الحَبَشَةَ المَلِكُ أَبجرُ وَكَانَ حَكِيْمًا وَعَادِلًا، لَيْسَ لَهُ مِنَ الأَوْلَادِ سِوى وَلَدٍ وَاحدٍ صَغِيْرٍ هُوَ أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ؛ لِذَلِكَ رَأَى بَعضُ زُعمَاءِ البِلَادِ أَنَّ المَمْلَكَةَ فِي سوى وَلَدٍ وَاحدٍ صَغِيْرٍ هُوَ أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ؛ لِذَلِكَ رَأَى بَعضُ زُعمَاءِ البِلَادِ أَنَّ المَمْلَكَةَ فِي خَطَرٍ، فَإِذَا مَاتَ الْمَلِكُ تَدَهوَرَ كُلُّ شَيءٍ، فَبَدَأَ الشَّيْطَانُ يُوسُوسُ لَهُم لِيَقْتلُوا مَلِكَهُم وَيُملِّكُوا أَخَاهُ؛ لأَنَّ لَهُ اثني عَشَرَ وَلَدًا.

وَفِي إحدَى الليَالِي ذَهَبَ المُتَآمِرُونَ أَغْلَبُهِم إِلَى قَصْرِ المَلِكِ وَقَتَلُوهُ واسْتَولُوا عَلَى عَرشِهِ وَجَعَلُوا أَخَاهُ مَلِكًا عَلَيْهِم، فَنَشَأَ النَّجَاشِيُّ فِي كَنَفِ عَمِّهِ الَّذِي مَلِكًا عَلَيْهِم، فَنَشَأَ النَّجَاشِيُّ فِي كَنَفِ عَمِّهِ الَّذِي أَعْجِبَ بالْفَتَى أَخْلَاقِهِ فَقَد كَانَ لَبِيْبًا حَازِمًا ذَا ذَكَاءٍ لَامعٍ وَبَيَانٍ مُشْرِقٍ وَشَخْصِيَّةٍ فَذَّةٍ حَتَّى مَلاً فُؤادَ عَمِّه، وَفَضَّلَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ.

وَلَمَّا رَأَى الزُّعَمَاءُ مَكَانَتَهُ عِنْدَ عَمِّهِ أَخَذَ هَذَا الأَمْرُ يُؤرِّقُهُم؛ إذ تَخَوَّفُوا أَنْ يُمَلَّكُهُ، وَلَئِنْ مَلَّكُهُ عَلَيْهم لَيَقَتلَنَّهُم كُلَّهم تُلَهم أَجْمَعِينَ، فَقَد عَرَفَ أَنَّهم قَتلُوا أَباهُ،

في أَثْنَاء النَّصِّ:

النَّجَاشِيُّ لَقَبُّ يُطلَقُ عَلَى حَاكِمِ الْحَبَشَةِ وَمَلِكِ مُلُوكِها أَيْ إِمْبرَاطُورِهَا، الْحَبَشَةِ وَمَلِكِ مُلُوكِها أَيْ إِمْبرَاطُورِهَا، فَكَلِمَةُ النَّجَاشِيُّ لَفْظَةٌ حَبَشِيَّةٌ، وَهُوَ لَقَبُ لِمَنْ وَلِيَ حُكْمَ مَمْلَكَةِ أَكْسُومِ لَقَبُ لِمَنْ وَلِيَ حُكْمَ مَمْلَكَةِ أَكْسُومِ شَرْقَ الْحَبَشَةِ وَإِرْتِيرِيَا الآنَ، كَلَقَبِ قَيْصَر لِمَنْ مَلَكَ الرُّومَ، وَلَقَبِ كِسْرَى لِمَنْ مَلَكَ المُوْمِ، وَلَقَبِ خَاقَانَ لِمَنْ مَلَكَ الْفُرْسَ، وَلَقَبِ خَاقَانَ لِمَنْ مَلَكَ مَصْرَ. .

فَمَضَوا إلى عَمِّهِ، وَأَفْصَحُوا عَنْ مَخَاوِفِهِم، وَاقْتَرَحُوا قَتْلَهُ كَي تَطِيْبَ أَنْفَسُهُم، قَالَ لَهُم: وَيلَكُم قَتَلتُم أَبَاهُ بِالأَمْسِ، وَتَطلُبُونَ إليَّ اليَومَ قَتْلَهُ، وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، فَقَالَ أَحَدُهُم: أَخْرَجُهُ مِن بِلَادِنَا الحَبَشَةِ، فَأَذَعَنَ لَهَم عَلَى كُرْهِ مِنْه وَعَجْز.

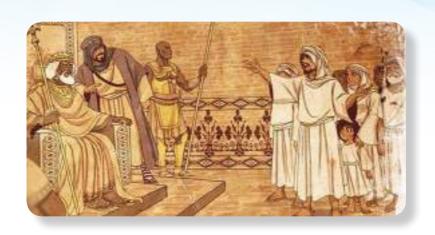

فَخَرَجُوا بهِ وَبَاعُوهُ إِلَى تَاجِرٍ فَقَذَفَهُ فِي سَفِيْنَةٍ وَانْطَلقَ بِهِ، وَلَم يَمْضِ الكَثِيْرُ مِنَ الوَقتِ عَلَى عَمِّهِ الحَزِيْنِ عَلَى فِرَاقِهِ حَتى أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ فَأردتْهُ قَتِيْلًا.

فَفَزِعَ الأَحْبَاشُ إِلَى أُولَادِهِ لِيَعْهَدُوا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُم بِالْمُلْكِ فَلَمْ يَجِدُوا مِنْهُم خَيْرًا، فَسَادَتِ الْفَوْضَى فِي الْبِلَادِ وَبَحَثُوا عَمَّنْ يَحكُمُهَا، وَمِمَّا زَادَ الأَمْرَ سُوءًا أَنَّ بَعْضَ الشُّعُوبِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُم هَمَّتْ بِاغْتِنَام الفُرْصَةِ وَبَدَأَتْ تَغْزو دِيَارَهُم.

فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعضٍ وَاللهِ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُ بِلَادِكم وَيَحْفَظُهَا إِلَّا النَّجَاشِيُّ الَّذِي رَمَيتُمُوهُ بِالأَمْسِ وَاعْتَرَضْتُم عَلَى حِكْمَةِ اللهِ، إِذْ جَعَلَ لِأبِيهِ وَلَدًا وَاحِدًا، وَهُو مَنْ سَيْنشُرُ الْخَيْرَ وَالْعَدلَ وَالسَّلامَ وَاعْتَرَضْتُم عَلَى حِكْمَةِ اللهِ، إِذْ جَعَلَ لِأبِيهِ وَلَدًا وَاحِدًا، وَهُو مَنْ سَيْنشُرُ الْخَيْرَ وَالْعَدلَ وَالسَّلامَ وَاعْتَرَضْتُم عَلَى حِكْمَةِ اللهِ، إِذْ جَعَلَ لِأبِيهِ وَلَدًا وَاحِدًا، وَهُو مَنْ سَيْنشُرُ الْخَيْرَ وَالْعَدلَ وَالسَّلامَ وَاعْتَرَضْتُم عَلَى حِكْمَةِ اللهِ، إِذْ جَعَلَ لِأبِيهِ وَلَدًا وَاحِدًا، وَهُو مَنْ سَيْنشُرُ الْخَيْرَ وَالْعَدلَ وَالسَّلامَ وَالتَّسَامُحَ فَادْرَكُوهُ وَأَعِيْدُوهُ، فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهِ، وَبَعْدَ بَحْثٍ طَويْلٍ وَجَدُوهُ عِنْدَ أُحدِ التُّجَارِ فَقَالُوا لَهُ: رُدَّهُ إِلينَا وَنُعِطِيْكَ مَالَكَ فَرَدَّهُ إِليْهِم.

وَبَعْدَ سَنَواتٍ مِنْ حُكمِهِ انْتَشَرَ عَدْلُهُ، وَذَهَبَتْ سِيرتُهُ الطَّيِّبةُ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَسَمِعَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَكَّةَ فَهَاجَرُوا إليهِ؛ فِرَارًا بِدِينِهِم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِيْنَ واضْطِهَادِهِم، وَلَمْ تَرْضَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَكَّةَ فَهَاجَرُوا إليهِ؛ فِرَارًا بِدِينِهِم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِيْنَ واضْطِهَادِهِم، وَلَمْ تَرْضَ قُرَيشٌ بِذَلِكَ لِلمُسْلِمِينَ فَبَعَثَتْ بِأَذْكَى رِجَالِهَا عَبْدِ اللهِ بنِ أبي رَبِيْعَةَ وَعَمْرِو بنِ الْعَاصِ وَطَلَبُوا إلَى الْمُلكِ للمُسْلِمِينَ فَبَعَثَتْ بِأَذْكَى رِجَالِهَا عَبْدِ اللهِ بنِ أبي رَبِيْعَةَ وَعَمْرِو بنِ الْعَاصِ وَطَلَبُوا إلَى الْمُلكِ الْعَادِلِ إلَّا إلَى الْمُلكِ الْعَادِلِ إلَّا إلَى الْمُلكِ الْعَادِلِ إلَّا الْعَادِلِ إلَّا اللهِ عَلَى تَسْلِيمٍ اللهُ عَلَى تَسْلِيمٍ اللهِ مَنْ وَصَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بَعْدَ سَمَاعِ كَلامِهِم وَالْوُقُوفِ عَلَى حَقِيْقَةِ الْعَقِيْدَةِ النَّتِي الْعَرَاضُهُ عَلَى تَسْلِيمٍ اللهِ عَلَى عَلَي مَدُورِهِم، فَإِنْ شَرًّا أَمَر بِتَسْلِيمِهِم، وَإِنْ خَيْرًا حَمَاهُم وَأَحْسَنَ جِوَارَهُم مَا دَامُوا فِي بِلَادِهِ وَبَعْدَ أَنْ سَمِعَ كَلاَمَ سَيِّدِنَا جَعْفَرِ بنِ أبي طَالِ (سَلامُ اللهِ عَلَيْهِ) عَنِ الدِّينِ الْحَنِيْفِ،

وَسَمِعَ مَا رَتَّلَهُ عَلَيْهِمِ مِنْ سُورَةِ مَرِيمَ بَكَى النَّجَاشِيُّ وَمَنْ حَوْلَهُ، وَرَفَضَ رَفْضًا قَاطِعًا تَسْلِيْمَ الْمُسْلِمِيْنَ الذِّينَ وَصَلُوا إلى بلَادِهِ.

وَتَمضِي الأَيَّامُ وَتَتَوَثَّقُ عَلَاقَةُ النَّجَاشِيِّ بِالرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بِدُخُولِهِ الإِسْلَامَ، وَقُبَيلَ فَتْحِ مَكَّةَ بَقَلِيلٍ تُوفِّي فَصَلَّى عَلَيهِ النَّبِيُّ الكَرِيْمُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) صَلَاةَ الغَائِبِ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ وأرضَاهُ.

### مَا بَعِسْدَ النَّصِّ:

### مَعَانِي الْكَلِمَاتِ:

لَبِيْبًا: سَرِيعُ الفَهْم وَمُدْرِكٌ لِلأُمُورِ.

بَيَانٍ مُشرقٍ: يَتَكَلَّمُ بِفَصَاحَةٍ، وَبِبَلاغَةٍ وَاضِحَةٍ.

يُؤرِّقُهُم: يُذْهِبُ عَنْهُم النَّوْمَ لَيْلًا بِسبب القَلَق وَالهمِّ.

أَذْعَنَ: انْقَادَ لَهُم وَخَضَعَ لِمَا يُريدُونَ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَتِينِ الْآتِيَتَينِ:

اغْتِنَام، تَتَوَثَّقُ.

#### نَشَاطٌ:

(وَهُوَ مَنْ سَيْنشُرُ الْخَيْرَ وَالْعَدلَ وَالسَّلَامَ وَالتَّسَامُحَ)

• وَرَدَ تَابِعٌ مِنَ التَّوابِعِ فِي الْجُمْلةِ السَّابِقَةِ مَا نَوْعُهُ؟ وَكَيفَ تُعْرِبُهُ؟

### نَشَاطُ الْفَهِمْ وَالْاسْتِيْعَابِ:

قِصَّةُ تَمْلِيْكِ النَّجَاشِيِّ هَلْ تُذَكِّرُكَ بِقِصَّةِ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِياءِ؟ مَن هُو؟ وَمَا وَجْهُ الشَّبهِ؟
 وَكَيفَ تتجَلَّى حِكْمَةُ اللهِ فِي القِصَّتَيْن بِحَسَبِ رَأْيك؟

## الدَّرْسُ الثَّانِي: الْقَوَاعِدُ

## التَّوَابِعُ

#### ٣. البَـدَلُ

الْبَدَلُ هُوَ ثَالِثُ التَّوَابِعِ، وَهُوَ (تَابِعٌ مَقْصُودٌ بِالْحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ، وَيَتْبَعُ مَتْبُوعَهُ (الْمُبْدَلَ مِنْهُ) فِي الإِعْرَابِ، وَلِكِي نَزِيدَ الْمَوْضُوعَ تَوْضِيحًا نَسُوقُ الْمِثَالَ التَّالِي: فَلَو قُلْنَا:

قَالَ رَسُولُنا مُحَمَّدٌ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)...

إِنَّ رَسُولَنا مُحَمَّدًا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)...

سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِنا مُحَمَّدٍ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)...

لَلْاحظْنا أَنَّ هُناكَ كَلِمَتْيْنِ، الثَّانِيَةُ مِنْهُما تَبِعَتِ الأُولَى فِي الْمَعْنَى وَالْإِعْرَابِ وَهُما (رَسُولنا) و (مُحَمَّد)، فَالثَّانِيَةُ يَصِحُّ أَنْ تَحِلَّ مَحَلَّ الأُولَى لَو أَرَدْنا حَذْفَها فَنَقُولُ: (قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ...)، و (سَلَّمْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ...)، و (سَلَّمْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ...) و (إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ...)، و (سَلَّمْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ...) و (إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ...) و أَنُلِاحُظ أَنَّ الْكَلَامَ تُمَّ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَوْضِيْحِ، فَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ تُسَمَّى (اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ...) و لَنُولِحُظ أَنَّ الْكَلَامَ تَمَّ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَوْضِيْحِ، فَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ تُسَمَّى (الْمُبْدَلَ مِنْهُ وَهُو (الْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَتْ مُعْرَبَةً بِإِعْرَابِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُو (الْكَلِمَةُ الأُولَى: رَسُولنا)، وَهُو الْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَتْ مُعْرَبَةً بِإِعْرَابِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُو (الْكَلِمَةُ الأُولَى: رَسُولنا)، وَهُو الْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَتْ مُعْرَبَةً بِإِعْرَابِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُو (الْكَلِمَةُ الأُولَى: رَسُولُنا) مَرْفُوعَةً، وَفِي الثَّالِيَة مَجْرُورَةٌ؛ لأَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ مَخْرُورٌ . المُعْرَادِ مِنْهُ وَعَةً، وَفِي الثَّالِيَة مَجْرُورَةٌ؛ لأَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ مَخْرُورٌ . وَعَى الثَّالِيَة مَجْرُورَةٌ؛ لأَنَّ الْمُجْمَلِ الْجُمَلُ الْجُمَلُ التَّالِيَةُ التَّي وَرَدَتْ فِي نَصِّ الْمُطَالَعَةِ وَهِي :

- فِي حِقْبَةٍ مِنَ الْحِقَبِ حَكَمَ الْحَبَشَةَ الْمَلِكُ أَبْجَرُ...
- وَلَمَّا رَأَى الزُّعَمَاءُ مَكَانَتَهُ عِنْدَ عَمِّهِ أَخَذَ هَذَا الأَمْرُ يُؤَرِّقُهُم...

- فَقَالَ أَحَدُهُم: أَخْرِجُهُ مِنْ بِلَادِنَا الْحَبَشَةِ...
- وَبَعْدَ أَنْ سَمِعَ كَلَامَ سَيِّدِنَا جَعْفَرِ بنِ أبي طَالِبٍ (سَلَامُ اللهِ عَلَيهِ)...
- وَقُبَيلَ فَتْحِ مَكَّةَ بَقَلِيلٍ تُوفِّي فَصَلَّى عَلَيهِ النَّبِيُّ الكَرِيْمُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)...

### 🐔 فَائسدَةٌ:

الاسْمُ الْمُعرَّفُ بِ (ال) بَعْدَ اسْمِ الْمُعرَّفُ بِ (ال) بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْرَبُ بَدَلًا إِذَا كَانَ الاسْمُ الْمُعَرَّفُ بِ (ال) جَامِدًا، مِثْلَ: هَذَا الرَّجُلُ شُجَاعٌ. كَمَا فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي النَّصِّ (وَلَمَّا رَأَى الزُّعَمَاءُ مَكَانَتَهُ عِنْدَ النَّصِّ (وَلَمَّا رَأَى الزُّعَمَاءُ مَكَانَتَهُ عِنْدَ عَمِّه أَخَذَ هَذَا الأَمْرُ يُؤرِّقُهُم ...).

فَقِي الْجُمْلَةِ الأُولَى تَجِدُ أَنَّ كَلِمَةَ (أَبْجرُ) هِيَ الْمُقْصُوْدةُ مِنَ الْكَلَامِ فَلَوْ حَذَفْنَا (الْمَلِك)، لَمْ يَتَأثَّرِ الْمَقْصُوْدةُ مِنَ الْكَلَامِ فَلَوْ حَذَفْنَا (الْمَلِك)، لَمْ يَتَأثَّرِ الْكَلَامُ، وَحَلَّتْ مَحَلَّهَا كَلِمَةُ (أَبْجَرُ) وَبَقَيَتِ الْجُمْلَةُ الْثَانِيَةِ كَلِمَةُ مَفْهُوْمَةً وَلَمْ يَخْتَلَّ مَعْنَاهَا، وَفِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ كَلِمَةُ (الْأَمْرُ) هِيَ الْمَقْصُودَةُ، فَلُو حَذَفْنا كَلِمَةَ (هَذَا) للمُتَقَامَ الْكَلَامُ، وَفِي الْجُمْلَةِ الثَّالِثَةِ كَلِمَةُ (الْحَبَشَةِ) للسَّتَقَامَ الْكَلَامُ، وَفِي الْجُمْلَةِ الثَّالِثَةِ كَلِمَةُ (الْحَبَشَةِ) يَصِحُ أَنْ تَحِلَّ مَحَلَّ كَلِمَةٍ (بِلَادِنَا)؛ لأَنَّها هِيَ يَصِحُ أَنْ تَحِلَّ مَحَلَّ كَلِمَةِ (بِلَادِنَا)؛ لأَنَّها هِيَ

الْمَقْصُودةُ بِالْكَلامِ، وَفِي الْجُمْلَةِ الرَّابِعَةِ نَرَى كَلِمَةَ (جَعْفَرِ) هِيَ الَّتِي فَسَّرَتْ لَنَا الْمُبْدَلَ مِنْهُ وَهِيَ (سَيِّدِنا)؛ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَكَذَلِكَ الأَمْرُ يَبْدُو وَاضِحًا فِي الْجُمْلَةِ الْخَامِسَةِ، فَالْمَقْصُودُ وَهِيَ (سَيِّدِنا)؛ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَكَذَلِكَ الأَمْرُ يَبْدُو وَاضِحًا فِي الْجُمْلَةِ الْخَربِيَّةِ بِـ (الْبَدَلِ). بِالنَّبْيِّ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَكُلُّ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ تُسَمَّى فِي اللَّغَةِ الْعَربِيَّةِ بِـ (الْبَدَلِ). كَمَا أَنَّكَ تُلاحِظُ أَنَّ الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ (الْبَدَل) أُعْرِبَتْ بِإِعْرَابِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَأَخَذَتْ حَرَكَتَهُ.

### ولِلبَدَلِ أَنَوْاعٌ:

أ بَدَلُ الكُلِّ مِنَ الْكُلِّ (وَيُسَمَّى الْبَدَلَ الْمُطَابِقَ): وَهُوَ مَا كَانَ فِيْهِ التَّابِعُ عَيْنَ الْمَتْبُوعِ وَطِبْقَ مَعْنَاهُ، مِثْلَ مَا جَاءَ فِي النَّصِّ: (فِي حِقْبَةٍ مِنَ الحِقَبِ حَكَمَ الحَبَشَةَ المَلِكُ أبجرُ...)
 وَطِبْقَ مَعْنَاهُ، مِثْلَ مَا جَاءَ فِي النَّصِّ: (فِي حِقْبَةٍ مِنَ الحِقَبِ حَكَمَ الحَبَشَةَ المَلِكُ أبجرُ...)
 وَقَوْلُهُ: (فَقَالَ أَحَدُهم: أَخْرِجُهُ مِن بِلَادِنَا الحَبَشَةِ...)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْفَيْرَاطُ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ۞» (الفاتحة:٦-٧)
 فرصِرَاطَ) الثَّانِي بَدَلٌ مِنَ الأوَّلِ بَدَلٌ مُطَابِقُ (أَيْ بَدَلُ الشَّيْءِ مِمَّا يُطَابِقُ مَعْنَاهُ).

### فَائلُدُةٌ:

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ ) ( الأعراف: ١٢١ – ١٢٢) ف ( رَبِّ مُوسَىٰ ) بَدَلُ كُلِّ مِنْ كُلِّ مِنْ ( بِرَبِّ الْعَالَمِين ) .

إِذَا تَكَرَّرَ الاسْمُ وَكَانَ الأوَّلُ مَعْرِفَةً والاسْمُ الثَّانِي والاسْمُ الثَّانِي نَكِرَةً مُضَافَةً، أُعْرِبَ الثَّانِي بَدَلًا مُطَابِقًا، مِثْلَ: إِنَّ النُّبُحُومَ نُجُومَ الْأَفْقِ أَصْغَرُهَا إِنَّ النُّبُحُومَ نُجُومَ الْأَفْقِ أَصْغَرُهَا في الْجَوِّ إصْعَادا في الْجَوِّ إصْعَادا

- لَ بَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ: ويُسَمَّى الْبَدَلَ غَيْرَ الْمُطَابِقِ (وَهُوَ أَنْ تَحْمِلَ الْكَلِمَةُ الْمُبْدَلَةُ جُزْءًا مِنْ وَهُوَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي النَّصِّ: (وَفِي إِحْدَى اللَّيَالِي ذَهَبَ صِفَاتِ الْكَلِمَةِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي النَّصِّ: (وَفِي إِحْدَى اللَّيَالِي ذَهَبَ الْمُتَآمِرُونَ )، وَهُوَ بَدَلُ بَعْضِ مِنْ الْمُتَآمِرُونَ أَغْلَبُهُم إِلَى قَصْرِ...) ف (أَغْلَبُهُم) بَدَلٌ مِنَ (الْمُتَآمِرُونَ)، وَهُوَ بَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ . وَكَقَوْلِنا: (حَضَرَ الْفَرِيْقُ نِصْفُهُ) وَكَقَوْلِنا: (الْكَلِمَةُ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ: اسْمٌ أَوْ فِعْلُ أَوْ كَلْ. وَكَقَوْلِنا: (الْكَلِمَةُ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ: اسْمٌ أَوْ فِعْلُ أَوْ حَرْفٌ).
- ٣. بَدَلُ الاَشْتِمَالِ: وَهُو بَدَلُ الشَّيْءِ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِثْلُ بَدَلِ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ جُزْءًا أَسَاسِيًّا كَبَدَلِ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ، وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ غَيْرُ أَسَاسِيًّ بَلْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُبَدلِ مِنْهُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي النَّصِّ بَلْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُبَدلِ مِنْهُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي النَّصِّ بَلْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُبَدلِ مِنْهُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي النَّصِّ كَقَوْلِنا: ( فِي كَنفِ عَمِّهِ الَّذِي أُعْجِبَ بِالْفَتَى أَخْلَقِهِ ) فَ ( أَخْلَقِهِ ) فَو الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ وَهُو لِنا: ( أَعْجَبَتْنِي الْوَرْدَةُ رَائِحَتُها ) . وَكَذَلِكَ: وَهُو بَذَلٌ مِنْ كَلِمَةِ ( الْفَتَى ) وَجُزْءٌ مِنْهُ، وَكَقَوْلِنا: ( أَعْجَبَتْنِي الْوَرْدَةُ رَائِحَتُها ) . وَكَذَلِكَ: ( نَفَعَنِي الْمُعَلِّمُ عِلْمُهُ ) .

### خُلَاصَةُ الْقَوَاعد:

البَدَلُ: تَابِعُ مَقْصُوْدٌ بِالْحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوْعِهِ، وَيَتْبَعُ مَتْبُوعَهُ (الْمُبْدَلَ مِنْهُ) فِي الْبِعْرَاب.

### وللبَدَلِ أَنَوْاعٌ:

- ١. الْبَدَلُ المُطَابِقُ أَوْ (بَدَلُ كُلِّ مِنْ كُلِّ ): وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ الْكَلَمِةُ الْمُبْدَلَةُ مُشَابِهَةً لِلْكَلِمَةِ
   الْمُبْدَلِ مِنْهَا فِي كُلِّ شَيءٍ.
- ٢. الْبَدَلُ غَيْرُ الْمُطَابِقِ (بَدَلُ بَعْض مِنْ كُلِّ): وَهُوَ أَنْ تَحْمِلَ الْكَلِمَةُ الْمُبْدَلَةُ جُزْءًا مِنْ صَفَات الْكَلمة الْمُبْدَل منها.
  - ٣. بَدَلُ الاشْتِمَالِ: وَهُوَ بَدَلُ الشيءِ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ.
  - ٤. الْبَدَلُ يُعْرَبُ بِإِعْرَابِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ رَفْعًا أَوْ نَصْبًا أَوْ جَرًّا...الخ.

## تَقُويهم اللِّسَان:

(امْرَأَةٌ صَبُورَةٌ) أم (امْرَأَةٌ صَبُورٌ)؟

قُلْ: امْرَأَةُ صَبُورٌ.

وَلَا تَقُلْ: امْرَأَةٌ صَبُورَةٌ.

السَّبَبُ: لِأِنَّ (فُعُول) إِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى (فَاعِل) لَا تُؤنَّثُ؛ إِذْ يَسْتَوي فِيْهَا الْمُذَكُّرُ وَالْمُؤنَّثُ.

## حَلِّلْ وَأَعْرِبْ: أَصْلَحْتُ السَّيَّارَةَ عَجَلتَهَا

تَلَكُّونِ إِذَا اتَّصِلَتْ بِهِ تَاءُ الْفَاعِلُ الْمَاضِي عَلَى السُّكُونِ إِذَا اتَّصِلَتْ بِهِ تَاءُ الْفَاعِل، وَأَنَّ الْمَفْعُولَ به مَنْصُوبٌ وَيَكُوْنُ بَعْدَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ.

تَعَلَّمْتَ :

البَدَلُ: تَابِعٌ مَقْصُوْدٌ بِالْحُكْم بِلَا وَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوْعِهِ، وَيَتْبَعُ مَتْبُوعَهُ (الْمُبْدَلَ منْهُ) في الْإِعْرَاب.

## الْإعْرَابُ:

أَصْلَحْتُ: فِعْلُ مَاض مَبْنيٌ عَلَى السُّكُونِ لِاتِّصَالِه بتَاء الْفَاعِل.

وَالتاءُ: ضَميرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ رَفْع فَاعِلُ.

السَّيَّارَةَ: مَفْعُولٌ به مَنْصُوبٌ وَعَلاَمَةُ نَصْبه الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِره.

عَجَلتَهَا: عَجَلَة: بَدَلُّ مَنْصُوْبٌ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ وَهُوَ مُضَافٌ، و(ها) ضَميرٌ مُتَّصلٌ مَبْنيٌ في مَحَلِّ جَرِّ بالإِضَافَة.

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتيةَ: (طَلَعَ البَدْرُ نصْفُه).

# التَّمْرِيئَاتُ

### التَّمْرينُ (١):

بَيِّنِ الْمُبْدَلَ وَالْمُبْدَلَ مِنْه فِيمَا يَأْتِي وَاذْكُرِ الْحُكْمَ الْإِعْرابِيَّ لْلِمُبْدَلِ مِنْه:

١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾ (الصافات:١٨٠).

٢. قَالَ تَعَالَى: « كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالتَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ »
 (العلق:١٥-١٦).

٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ ﴿ الهمزة: ٥ - ٦ ﴾.

٤. قَالَ تَعَالَى: « وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَا صَلَا لَا عَالَى: « وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَا كِن تَعَالِمَا أَوْلَ عَبْدِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 قَ صِرَاطِ اللّهِ الّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۞ »

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الا إلى الله تصير الا مور شي
 (الشورى: ٥٢ – ٥٣).

ه . قَالَ الشَّاعرُ:

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنا وسَناؤُنا وإنَّا لنَرْجُو فَوقَ ذَلِكَ مَظْهَرا

٦. قَالَ الشَّاعرُ:

إِنَّ الذُّنُوبَ عَظِيمَةٌ لَكِنَّمَا بِاللهِ رَحْمَتِهِ الرَّجَاءُ مُعَلَّقُ

٧. قَالَ الشَّاعرُ:

إِنَّ الْجَواهرَ دُرَّها وَنَضَارَها هُنَّ الْغِدَاء لِجَوْهَ رِ الآدابِ

٨. مضى الْعَامُ نِصْفُهُ.

### التَّمْرِينُ (٢): عَيِّن الْمُبْدَلَ مِنْهُ، وَالْبَدَلَ. ذَاكِرًا نَوْعَ الْبَدَل فِيْمَا يَأْتِي:

- ١. قَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُهَا الْمُزَمِّلُ ۞ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَيِّلِ
   الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۞ » (المزمل: ١ ٤).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا رُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أَويَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ أَولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أَولَئِكُسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠٤).
- ٣. قَالَ تَعَالَى: « وَاتَّقُوا الَّذِى أُمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أُمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿ ) (الشعراء:١٣٢-١٣٣). ٤. قَالَ الشَّاعِدُ:

إِنَّ الَّذِي بَعَثَ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا جَعَلَ الْخِلَافَةَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ ٥. قَالَ الشَّاعرُ:

سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَا تُحْشَى بَوَادِرُهُ يَزِيْنُهُ اثْنَانِ: حُسْنُ الْخَلْقِ والشِّيمِ

٦. قَالَ الشَّاعِرُ:

لِكُلِّ امْرِيٍّ رَأْيَانِ: رَأْيٌ يَكَفُّهُ عَنِ الشَّيْء أحيانًا ورأيٌ يُنَازعُ

| التَّمْرِينُ (٣): ضَعْ بَدَلًا مُنَاسبًا فِي الْمكَانِ الْخَالِي، وَاضْبطْهُ بِالشَّكْلِ فَيِما يَأْتِي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. قَرَأْتُ دَيُوانَ شَاعِرِ الْعَراقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢ . أَعْتَزُّ بِالصِّدِيْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣. ضَايَقَنِي الصَّيْفُ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤ . تَمَتَّعْتُ بِالْبُسْتَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ه . تلأْلاَ تِ السَّمَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| la contraction of the contractio |

### التَّمْرينُ (٤):

- ١. هاتِ ثَلَاثةَ أَمْثِلَةٍ لْلَبَدَلِ الْمُطَابِقِ، بَحْيثُ يَكُونُ مَرَّةً مَرْفُوعًا، وَمَرَّةً مَنْصُوبًا، وَمَرَّةً
   مَجْرُورًا.
- ٢ . هاتِ ثَلَاثةَ أَمْثِلَةٍ لِبَدَلِ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ ، بَحْيثُ يَكُونُ مَرَّةً مَرْفُوعًا ، وَمَرَّةً مَنْصُوبًا ، وَمَرَّةً
   مَجْرُورًا .

| انِ الْخَالِي، وَاضبطْهُ بالشُّكْلِ فَيِما يَأْتِي: | التَّمْرِينُ ( ٥ ): ضَعْ مُبْدَلًا مِنْه مُنَاسِبًا فِي الْمك |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                     | ١. أَعْجَبَنِي فيَضَانُهُ.                                    |
|                                                     | ٢. نَفَعَنِي نُصْحُهُ.                                        |
|                                                     | ٣. انْكَسَرَ زُجَاجُهُ.                                       |
|                                                     | ٤. ضَعُفَ نُــورُه.                                           |
|                                                     | ه. جُرِحَ سَاعِدُهُ.                                          |

### التَّمْرِينُ (٦): أَعْرِب مَا تَحْتَهُ خطَّ فِيَما يَأْتِي:

- ١. قَالَ تَعَالَى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ» (البقرة: ٢١٧).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: « فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ
   مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ١ (آل عمران: ٩٧).
  - ٣. قَالَ الشَّاعرُ:

إِنَّ الْأَسُوْدَ أُسُودَ الغابِ هِمَّتُها يَوْمَ الْكَرِيَهَةِ فِي الْمسْلُوبِ لَا السَّلْبِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيَها أُغْلُوطَةٌ قَالَ لِلْسَائِلِ: أَمْسِكُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيَها أُغْلُوطَةٌ قَالَ لِلْسَائِلِ: أَمْسِكُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيَها أُغْلُوطَةٌ قَالَ لِلْسَائِلِ: أَمْسِكُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيَها أُغْلُوطَةٌ قَالَ لِلْسَائِلِ: أَمْسِكُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيها أُغْلُوطَةٌ قَالَ لِلْسَائِلِ: أَمْسِكُها حَتَّى نَسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيها أُغْلُوطَةٌ قَالَ لِلسَّائِلِ: أَمْسِكُها حَتَّى نَسْأَلَ

٥. زُرْتُ حَلَبَ قَلْعَتَها.

# الدَّرْسُ الثَّالثُ: الأَدَبُ

## أبو الْعَلَاءِ الْمَعَرِيّ (٣٦٣ - ٤٤٩ هـ)

هُوَ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سُلَيمانَ القُضَاعيّ التنوخيّ الْمَعَرِيّ، شَاعِرٌ وفيلسوفٌ ولُغوِيٌّ وَأديبٌ عَرَبِيٌّ من عَصْرِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، وُلِدَ وتُوفِّيَ في مَعَرَّةِ النَّعْمَانِ في الشَّمَالِ السُّورِيِّ وإليها يُنْسَبُ، لُقِّبَ مِن عَصْرِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، وُلِدَ وتُوفِّيَ في مَعَرَّةِ النَّعْمَانِ في الشَّمَالِ السُّورِيِّ وإليها يُنْسَبُ، لُقِّبَ مِن عَصْرِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، وُلِدَ وتُوفِّي في مَعْبَسُ الْعَمَى، وَمَحْبَسُ الْبَيْتِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ اعْتَزَلَ النَّاسَ بَعْدَ لُقَبِّ بِرَهِيْنِ الْمَحْبَسَيْنِ: أي مَحْبَسُ الْعَمَى، وَمَحْبَسُ الْبَيْتِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ اعْتَزَلَ النَّاسَ بَعْدَ عَوْدَته مِنْ بَغْدَادَ حَتَّى وَفَاته.

لَهُ مُؤلَّفَاتٌ كَثِيْرَةٌ وَمُهمَّةٌ زَخَرَتْ بِهَا مَصَادِرُ الأَدَبِ، أَهمُّها مَجْمُوعَةٌ شِعْرِيَّةٌ عُرِفَتْ بِهَا مَصَادِرُ الأَدَبِ، أَهمُّها مَجْمُوعَةٌ شِعْرِيَّةٌ عُرِفَتْ بِ ( اللَّزُوميَّات )، ثُمّ ثَالِثُ بِ ( سِقْط الزَّنْد )، وَمَجْمُوعةٌ شِعْرِيَّةٌ ثَانِيَةٌ كَانَتْ أَكْثَرِ إِبْداعًا عُرِفَتْ بِ ( اللَّزُوميَّات )، ثُمّ ثَالِثُ أَشْهَرِ أَعْمَالِهِ هُو ( رِسَالَةُ الْغُفْرَانِ ) وَهُوَ أَحَدُ أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَاعِلِيَّةً وَتَأْثِيْرًا فِي التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. فَاعْمَالِهِ هُو ( رِسَالَةُ النُّغُفْرَانِ ) وَهُو أَحَدُ أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَاعِلِيَّةً وَتَأْثِيْرًا فِي التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. فَاعْمَالُهُ هُو ( رَسَالَةُ النُّعْوْرَة يَلْ الْمَشْهُورَة :

## (غَيْرُ مُجْدٍ فِي مِلَّتِي وَاعْتِقَادِي)

( لِلْحِفْظِ ثَمَانِيَةُ أَبْيَاتٍ)

نَـوْحُ بَـاكٍ وَلا تَرَنَّمُ شَـادِ (١) سَ بِصُوْتِ البَشِيرِ فِي كُلِّ نَـادِ نَتَ عَلَى فَـرْعِ غُصْنِهَا الميّادِ بَ فَأَيْنَ القُّبُورُ مِنْ عَهدِ عَادِ (٢) أرْضِ إلَّا مِنْ هَذِهِ الأجْسَادِ (٣) دُ هَـوانُ الآبَاءِ وَالأجْسَادِ (٣) لا اخْتِيَالا عَلَى رُفَاتِ العِبَادِ ضَاحِـكٍ مِنْ تَزَاحُمِ الأَضْدَادِ فِي طَويـلِ الأَزْمَانِ والآبادِ غَيْرُ مُجْدٍ فِي مِلّتِي واعْتِقَادِي وَشَبِيهِ فَيْرُ مُجْدٍ فِي مِلّتِي واعْتِقَادِي وَشَبِيهِ فَيْ صَوْتُ النّعيّ إذا قِيهِ أَبَكَتْ تِلْكُمُ الْحَمَامَةُ أَمْ غَنْ صَاحِ هَذِي قُبُورُنَا مَمْلاً السَرُّدُ خَفِّفِ الوَطْءَ مَا أَظُلُ تُ مَلاً السَرُّ فَ خَفِّفِ الوَطْءَ مَا أَظُلُ تَ مُلاً العَيْمِ السَّوْ إِنَ اسْطَعْتَ فِي الهَوَاءِ رُويْدَا وَإِنْ قَدُمَ العَيْمِ الْمَوْاءِ رُويْدَا وَإِنْ قَدُمَ العَيْمِ وَوَيْدَا وَرُبُّ خَلْدا مِرَارا وَدُفِينٍ عَلَى بَقايَدا وَوَيْدِنٍ وَدَفِينٍ عَلَى بَقايَدا وَقِينٍ عَلَى بَقايَدا وَقِينٍ فَاسْأَلُ الفَرْقَدينِ عَمَّنْ أَحَسَا وَاسْأَلُ الفَرْقَدينِ عَمَّنْ أَحَسَا

### اللُّغَـــة:



- (١) تَرَنَّهُ: رَجَعَ صَوتَهُ وَتَغَنَّى.
- (٢) الرَّحْبُ: الْمَكَانُ الوَاسِعُ مِنَ الأَرْض.
- (") الأديم: الْجِلدُ الَّذِي يُغَلِّفُ جِسْمَ الإِنْسَانِ وَالْحَيْوَانِ.
- نَّ الْفَرْقَدَيْنِ: نَجْمٌ قَرِيبٌ مِنَ الْقُطْبِ الشِّمَالِيّ، وَبِقُرْبِهِ نَجْمٌ آخرُ مُمَاثِلٌ لَهُ وَأَصْغَرُ مِنْهُ وَهُمَا الْفَرْقَدَان.

### تَحْليلُ النَّصِّ:

تُعَدُّ هَذِهِ القَصِيدَةُ مِنْ أَهِمٌ قَصَائِدِ الشَّاعِرِ جَاءَتْ مَمْلُوءَةً بِالحِكَمِ وَالْمَوَاعِظِ وَهِيَ تُعْنَى بِفَلسَفَةِ الحَيَاةِ وَالْمَوتِ، وَتَصِفُ الوُجُودَ وَمَعَانِيَهُ الظَّاهِرَةَ وَالخَفِيَّةَ، وَمَثَّلَتْ خُلاصَةَ فِكْرِ الْمَعَرِيِّ وَهِيَ قَصِيدَةٌ تَنْتَمِي إلى غَرَضِ الرِثَاءِ؛ لأنَّ الشَّاعِرَ كَتَبَهَا فِي رِثَاءِ الفَقِيهِ الحَنَفِيِّ أبي الْمَعَرِيِّ وَهِيَ قَصِيدَةٌ تَنْتَمِي إلى غَرَضِ الرِثَاءِ؛ لأنَّ الشَّاعِرَ كَتَبَهَا فِي رِثَاءِ الفَقِيهِ الحَنفِيِّ أبي حَمْزَةَ، وَقَدْ وَصَفَهَا الأَدِيبُ طه حُسَين بِكُونِهَا مِنْ أحسَنِ قَصَائِدِ الرِثَاءِ فِي الشِعْرِ العَرَبِيّ؛ إذ لَمْ يُكْتَبْ مِثْلُهَا لا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَلا فِي الإِسْلام.

يُصَوِّرُ المَعَرِّيُّ فِيْهَا الْحَيَاةَ مُجَرَدَةً بِلا بَهْرَجَاتٍ، وَإِنَّ تَصْوِيرَهُ يُعْطِي مَظَاهِرَ الْمَوْتِ وَالحَيَاةِ يُصَوِّرُ المَعَرِّيُّ فِيْهَا الْحَيَاةَ مُجَرَدَةً بِلا بَهْرَجَاتٍ، وَإِنَّ تَصْوِيرَهُ يُعْطِي مَظَاهِرَ الْمَوْتِ وَالحَيَاةِ نَفْسَهَا الَّتِي يَصِفُهَا بِالعُمْقِ وَالرُوْحِ، إِلَّا أَنَّهَا رُوْحُ مُثْقَلَةٌ بِالخَوَاءِ وَالفرَاغِ وَاللاجَدْوَى، وَيَعْتَمِدُ عَلَى الصِّدْقِ فِي التَّعْبِيرِ، فَهُوَ يُقَدِّمُ خَوَاطِرَهُ وَحِكْمَتَهُ بِجُرْأَةٍ وَعُمْقٍ.

أَكْثَرَ الْمَعَرِيُّ مِنَ التَسَاؤُلاتِ فِي القَصِيدَةِ عَنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ وَمَا الهَدَفُ مِن ذلكَ فَهُو الخَلِيفَةُ فِي الأَرْضِ وَالحَاكِمُ، وَهُو مَنْ يَعْمَلُ وَيَنْشِرُ الْخَيْرَ وَالسَّلَامَ وَالْعَدْلَ وَالتَّسَامُحَ وَبِهَا الخَلِيفَةُ فِي الأَرْضِ وَالحَاكِمُ، وَهُو مَنْ يَعْمَلُ وَيَنْشِرُ الْخَيْرَ وَالسَّلَامَ وَالْعَدْلَ وَالتَّسَامُحَ وَبِهَا يَخْلُدُ ذِكْرُهُ وَتُرْوَى أَفْعَالُهُ عَلَى لِسَانِ النَّاسِ، كَذلكَ جَعَلنَا الشَّاعِرُ، نُفَكِرُ كَثِيرًا فِي الإِجَابَةِ عَن أَسْئِلَتِهِ الكَثِيرَةِ فِي القَصِيدَةِ وَعَن حَرَكَةِ النَّاسِ وَالأَجْيَالِ وَخُرُوجِهِم مِنَ الأَرْضِ وَعَوْدَتِهِم مَنَ الأَرْضِ وَعَوْدَتِهِم مَنَ الأَرْضِ وَعَوْدَتِهِم مَنَ اللَّاسِ وَالأَجْيَالِ وَخُرُوجِهِم مِنَ الأَرْضِ وَعَوْدَتِهِم مَنَ اللَّاسِ وَالأَجْيَالِ وَخُرُوجِهِم مِنَ الأَرْضِ وَعَوْدَتِهِم مَنَ اللَّاسِ وَالْعَرَى إليهَا.

كُلُّ ذلكَ جَاءَ بِطَرِيقَةِ تَصْوِيرٍ صَادِقَةٍ وَجَمِيلَةٍ؛ حَرَّكَتِ الْعَقْلَ وَالتَّفْكِيرَ لدَيْنَا فِي مَوضُوعَاتٍ مُهِمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالحَيَاةِ وَالمَوْتِ وَالْوُجُودِ وَالسَّبَبِ الْفِعْلِيِّ لِكُلِّ ذلكَ، وَجَاءَتِ الحِكَمُ وَالمَوَاعِظُ مُهِمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالحَقْةِ وَالْمَوْعَةِ وَمُؤَثِّرَةٍ بِالوَقْتِ نَفْسِهِ.

### أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:

س ١ : ما اللَّقَبُ الَّذِي اُشْتُهِرَ به أبو العَلَاءِ المَعَرِّيّ؟ ولِمَاذا لُقِّبَ بِهَذَا اللَّقَب؟

س ٢ : اذْكُرْ ثَلاثَةَ مُؤَلَّفَاتٍ مَشْهُورَةٍ لِلشَاعِرِ.

س : أَعْطِ مَعَانِيَ الكَلِمَاتِ التَّاليةِ وَأَرْجِعْهَا إلى أَبْيَاتِهَا فِي القَصِيدَةِ: الرَّحْبُ، أدِيمُ، الْفَرْقَدَيْنِ.

سع: إِلَى أَيِّ غَرَضٍ شِعْرِيِّ تَنْتَمِي القَصِيدَةُ؟ وَمَاذا قَالَ فِيْهَا الأَدِيبُ طَه حُسَين؟



# الاقتِبَاسُ مِنَ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ وَالحَدِيثِ الشَّرِيفِ

## الاقتِبَاسُ فِي اللُّغَةِ:

وَهُوَ الأَخْذُ وَالاَسْتِفَادَةُ؛ يُقالُ قَبَسْتُ مِنْهُ نَارًا أي أَعْطَانِي مِنْهُ قَبَسًا؛ وَكذلكَ اقْتَبَسْتُ مِنْهُ عِلمًا أي اسْتَفَدتُهُ.

### الاقتِبَاسُ فِي الاصْطِلاح:

وَهُوَ أَنْ يُضمِّنَ المُتَكلِّمُ كَلامَهُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ أَوِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ.

وَالاَقْتِبَاسُ فَنُّ مِنْ فُنُونِ الْبَدِيْعِ؛ يُؤْتَى بِهِ تَأْكِيْدًا لِفِكَرَةٍ يُرِيدُ المُتَكَلِّمُ تَقْوِيَتَهَا، أو لِتَزْيينِ كَلامِهِ، وَيُسَاعِدُ عَلَى السُّمُوِّ بِأَسَالِيْبِ الْمُقْتَبِسِ وَرِفْعَةِ فُنُونِ قَوْلِهِ فَضْلًا عَنْ تَوْفِيرِهِ الاَقْنَاعَ فِي الكَلام، وَبَلاغَةَ الصِّيَاغَةِ.

### التَّطْبيقَاتُ:

١. كَتَبَ القَاضِي الفَاضِلُ وَقَدْ ذَكَرَ الأعْدَاءَ:

(غَضِبُوا زَادَهُم الله غَضَبًا، وَأَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ جَعَلَهُم الله لَهَ لَهَا حَطَبًا).

### الجَوَابُ:

الكَلامُ مَأْخُوذٌ مِنْ (سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ٦٤): « كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ ».

٢. قَوْلُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الأَصْفَهَانِيّ:

( لا تَغُرَّنَّكُم مِنَ الظَّلَمَةِ كَثْرَةُ الْجُيُوشِ وَالأنْصَارِ إِنَّمَا نُؤخِرُكُم ليَومٍ تَشْخَصُ فيهِ الأبْصَارُ).

### الجَوَابُ:

الكَلامُ مَأْخُوذٌ مِنْ (سُورةِ إبرَاهيمَ: ٤٢): ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ١٠٠٠ .

٣. قَوْلُ الشَّاعِرِ:

إِذَا مَا ادلَهَمَّتْ خُطُوبُ الْهَوَى يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَـذَهَبُ الجَوَابُ:

الْكَلامُ مَاخُوذٌ مِنْ (سُورةِ النُّورِ: ٤٣): «يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ١٠٠٠.

٤ . قَوْلُ الشَّاعِر:

وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُم خَالِتِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنْ

الجَوَابُ:

مَأْخُوْذٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ).

# التَّمْرِينَاتُ

## وَضِّح الْاقْتِبَاسَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

١. قَالَ الْقَاضِي الْفَاضِلُ:

وَإِنْ مَسَّنِي قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ مِثْلُهُ عَدوِّي، فَلا أَشْكُو إلى المَقْرِحِ القَرْحَا

٢. قَالَ الشَّاعِرُ ابْنُ سَناء المَلك:

رَحَلُوا فَلَسْتَ مُسَائِلًا مِنْ دَارِهِم أَنَا بَاخِعٌ نَفْسِي عَلَى آثَارِهِم

٣. قَالَ ابنُ الرُّوميّ:

لقَدْ أَنْ زَلتُ حَاجَاتِي بِوَادٍ غَي رَرْعِ

٤ . قَالَ ابنُ نباتةَ الخَطِيبِ :

( فَيَا أَيُّهَا الْغَفَلَةُ المُطْرِقُون ، أمَّا أَنْتُمْ بهَذا الحَديثِ مُصَدِّقُونَ ؟ مَا لَكُم لا تُشْفِقُونَ ؟ فَوَربِّ السَّمَاءِ وَالأرْض إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُم تَنْطِقُونَ ) .

## الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنةُ:

- مَفَاهِيْمُ دِيْنيَّةٌ.
- مَفَاهِيْمُ اجْتَمَاعِيَّةً.
  - مَفَاهيْمُ تَرْبَويَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةً.
  - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةٌ.

### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

• مَتَى يُوَافِقُ عِيدُ الْأُمِّ؟

### التَّمْهِ يُدُ:

الْأُمُّ زَهْرَةٌ فَوّاحَةٌ بِالْحُبِّ وَالْحَنَان، وَلُو قُدِّرَ لِهَذَا الْحَنَانِ أَنْ يَكُونَ نَهْرًاْ لَأَرْوَى العَالَمَ بِعُذُوبَتِهِ - الْأُمُّ- رَمْزُ الْعَفَافِ وَالتَّضْحِيَةِ، إِنَّها النُّورُ الَّذي يَغْمرُ الصُّدُورَ بالدَّفْء، وَالحُبِّ والْحَنَانِ والسَّمَاءُ دَعَتْ إِلَى تَكْرِيْمِ الْأُمِّ وَإِجْلَالِهَا وَجَعَلت الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةً بِالْوُقُوفِ عَلَى خدْمَتهَا.

قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): ( الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّهات).



# الدَّرْسُ الأَوَّلُ: الْمُطَالَعَةُ

# النَّصُّ:

# تَضْحِيَةُ أُمِّ

كَانَتْ لإِحْدَى الْأُمِّهَاتِ عَيْنٌ وَاحَدةٌ، فَكَانَ ابْنُها يَرَى شَكْلَهَا مُقزِّزًا، وَكَانَتْ هَذِهِ الْأُمُّ تَعْمَلُ طَاهِيةً فِي الْمَدْرَسَةِ الَّتِي كَانَ يَدْرُسُ فِيهَا ابْنُهَا لِتُعِيْلَهُ وَتُسَاعِدَهُ عَلَى أَنْ يُكْمِلَ دِرَاسَتَهُ، كَانَ الْطَاهِيةَ فِي الْمَدْرَسَةِ الَّتِي كَانَ يَدْرُسُ فِيهَا ابْنُهَا لِتُعِيْلَهُ وَتُسَاعِدَهُ عَلَى أَنْ يُكْمِلَ دِرَاسَتَهُ، كَانَ الْوَلَدُ دَائِمًا يُحَاوِلُ أَنْ يُخْفِي عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ تِلْكَ الطَّاهِيَةَ أُمُّهُ نَفْسُهَا خَوْفًا مِنْ تَعْلِيقَاتِهِم، وَخَجَلًا مِنْ شَكْلِهَا.

فِي أَحْدِ الْأَيَّامِ ذَهَبَتِ الْأُمُّ إِلَى فَصْلِ ابْنِهَا كَي تَسْأَلَ عَنْهُ، وَتَطْمَئِنَّ عَلَى تَحْصِيْلِهِ الدِّرَاسِيِّ، أَحَسَّ الْوَلَدُ بِالإِحْرَاجِ وَالضِّيقِ لِمَا فَعَلَتْهُ أُمُّهُ، تَجَاهَلَهَا وَرَمَاهَا بِنَظْرَةٍ مَمْلُوءَةٍ بِالْكُرْهِ، وَالْحِقْدِ.

فِي الْيَوْمِ التَّالِي أَبْدَى أَحَدُ التَّلَامِيْذِ سُخْرِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ قَائِلًا لَه: «يَابْنَ الطَّاهِيَةِ ذَاتِ الْعَيْنِ الْوَاحِدةِ...». حِينهَا تَضَايَقَ الْوَلَدُ كَثِيرًا، وَتَمَنَّى لَوْ كَانَ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَدْفِنَ نَفْسَهُ أَوْ يَدْفِنَ أَمَّهُ أَوْ يَدْفِنَ الْعَارِ، وَالخَجَلِ نَفْسَهُ وَأَمَّهُ كَلَيْهِمَا لِيَتخلَّصَ مِنَ العَارِ، وَالخَجَلِ النَّذِي يُسَبِّبُهُ لَهُ شَكْلُهَا.

وَاجَه الْوَلَدُ أُمَّهُ بَعْدَ السُّخْرِيَةِ الَّتِي تَعَرَّضَ لَهَا مِنْ زَمِيْلِهِ قَائِلًا لَهَا: مَتَى تَمُوتِينَ وَتَخْتَفِينَ مِنْ حَيَاتِي كُلِّهَا كَيْ أَتخلَصَ مِن الإِحْرَاجِ الَّذِي أَتَعَرَّضُ لَهُ كُلِّهَا كَيْ أَتخلَصَ مِن الإِحْرَاجِ الَّذِي أَتَعَرَّضُ لَهُ بَسْبِيكِ؟ فَقَدْ جَعَلْتِ مِنِّي أُضْحُوكَةً وَمَهْزَلةً بَيْنَ بَسْبِيكِ؟ فَقَدْ جَعَلْتِ مِنِّي أُضْحُوكَةً وَمَهْزَلةً بَيْنَ

# فِي أَثْنَاءِ النَّصِّ:

لاحظ الْعِبَارَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ: (فِي الْيَوْمِ التَّالِي أَبْدَى أَحَدُ التَّلَامِيْذِ سُخْرِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ قَائِلًا لَهُ: يَابْنَ الطَّاهِيَةِ ذَاتِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ...) فَمَا فَعَلَهُ هَذَا التَّلْمِيْذُ يُعَدُّ سُلُوكًا غَيْرَ مَرْضِيًّ وَهُو أَنْ يَتَنَمَّرَ عَلَى الآخرِيْنَ بِإِظْهَارِ مَعَايِبِهِم وَهُو أَنْ يَتَنَمَّرَ عَلَى الآخرِيْنَ بِإِظْهَارِ مَعَايِبِهِم وَالنَّيْلِ مِنْهُم وَإِحْرَاجِهِم بِذِحْرِ مَا يُؤْذِيهم، فَهَذَا التَّلْمِيْذُ النَّيْلِ مِنْهُم وَإِحْرَاجِهِم بِذِحْرِ مَا يُؤْذِيهم، فَهَذَا اللَّيْلِ مِنْهُم وَإِحْرَاجِهِم بِذِحْرِ مَا يُؤْذِيهم، فَهَذَا اللَّيْلِ مِنْهُم وَلَا يَنْبَعِي لاَيًّ إِنْسَانٍ أَنْ يَتَقَمَّصَ هَذَا الدَّوْرَ، فَكُلُّ النَّاسِ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، هَذَا الدَّوْرَ، فَكُلُّ النَّاسِ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، وَكُلُّهُم أُخُوةٌ وَلَا يَنْبَعِي أَنْ يَتَعَالَى بَعْضُهُم عَلَى وَكُلُّهُم أُخُوةٌ وَلَا يَنْبَعِي أَنْ يَتَعَالَى بَعْضُهُم عَلَى بَعْضَهُم عَلَى بَعْضَد . دُلُّ عَلَى حَالَةِ تَنَمُّر أُخْرَى فِي الْقِصَّةِ.

زُمَلَائِي... سَكَتَتِ الْأُمُّ حِينَهَا، وَغَادَرَ الْوَلَدُ الْمَكَانَ دُونَ أَنْ يَأْبَهَ لِمَشَاعِرهِا، كَانَ الْوَلَدُ يُكَرِّرُ ذَلِكَ التَّوْبِيخَ لأمِّهِ كثيرًا.

بَعْدَ مَا أَنْهَى الْوَلَدُ دِرَاسَتَهُ الثَّانَويَّةَ، حَصَلَ عَلَى مِنْحَةٍ دِرَاسيَّةٍ لِإِكْمَال دِرَاسَتِهِ فِي الْخَارِج، ذَهَبَ وَدَرَسَ، وَتَزَوَّجَ، وَكَانَ سَعِيدًا فِي حَيَاتِهِ بَعْدَ أَنِ اِبْتَعَدَ مِنْ أُمِّهِ مِنْ أُمِّهِ، الَّتِي كَانَتْ مَصْدَرَ الضِّيق فِي حَيَاتِهِ.

بَعْدَ بِضْعِ سِنِينَ قَرَّرَتِ الْأُمُّ أَنْ تُسَافِرَ لِتَرَى ابِنَهَا وَأَحْفَادَها، وَقَدْ تَفَاجِئَتِ الْأُمُّ كَثِيرًا مِنْ رَدَّةِ فِعْلَهِم فَقَد سَخِرَ مِنْهَا بَعْضُ أَحْفَادِها، وَآخَرُونَ خافُوا مِنْهَا و بَدأُوا بِالْبُكَاءِ فَانزَعَجَ الابْنُ مِنْ أُمِّهِ فِعْلَهِم فَقَد سَخِرَ مِنْهَا بَعْضُ أَحْفَادِها، وَآخَرُونَ خافُوا مِنْهَا و بَدأُوا بِالْبُكَاءِ فَانزَعَجَ الابْنُ مِنْ أُمِّهِ وَعَلَمِ مَنْ الْمُكَانِ خَوْفًا مِنْهَا عَلَى أَبْنَائِهِ، فَخَرجَتْ دوْنَ أَنْ تُبِديَ أَيَّ تَعْلِيقٍ، وَالْحُزْنُ يَمْلُ قَلْبَهَا.

وَفِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ اُضْطُرً الاَبْنُ لِلْذَهَابِ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي عَاشَ هُوَ فِيه طُفُولَتَهُ مَعَ أُمِّهِ، وَمِنْ بَاللَّهُ الْفُضُولِ قَرَّرَ أَنْ يَزُورَ قَرْيَتُهُ الْقَدِيمَةَ، وَمَا أَنْ وَصَلَ أَخْبَرُهُ الْجِيرَانُ بِانَّ أُمَّهَ قَدْ تُوفِّيَتُ ، لَمْ يَدْرِفِ الاَبْنُ أَيَّ دَمْعَة وَلَمْ يُحرِّكُ ذَلِك الْخَبَرُ سَاكِنًا فِيه. كَانَتْ وَصِيَّةُ الْأُمِّ لِأَحَدِ الْجِيرَان أَنْ يُسَلِّمَ الْبَيْنِ الْخَبَرُ سَاكِنًا فِيه. كَانَتْ وَصِيَّةُ الْأُمِّ لِأَحَدِ الْجِيرَان أَنْ يُسلِّمَ الْمُعَلِمِ الْخَبَرُ سَاكِنًا فِيه. كَانَتْ وَصِيَّةُ الْأُمِّ لِإَجْدِ الْجِيرَان أَنْ يُسلِّمَ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ وَكَمَّا فَتْحَهُ وَجَدَ يُسلِّمَ النَّهُ الْمُؤْفَ لِلاَبْنِ حِينَهَا، وَلَمَّا فَتْحَهُ وَجَدَ فَيْهِ رِسَالةً كَتَبَتْ فِيهِا: الْبَيْنِ الْحَبَيْبَ، لَقَد أَحْبَبْتُكَ كَثِيرًا وَطَالَما أَحْبَبَتُ أَنَا نَفْسِي أَنْ تَعِيشَ مَعِي وَأَرَى أَحْفِي وَيَهَا: الْبَيْتِ الْوَحْدَةُ فِيهِ وَكَانَتِ الْوَحْدَةُ فِيهِ وَكَانَتِ الْوَحْدَةُ مَعِي وَأَرَى أَحْفِور مِنْ حَوْلِي فِي هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي عِشْتُ وَحَيْدَةً فِيهِ وَكَانَتِ الْوَحْدَةُ لَعْهُ وَأَرَى أَحْبُون مِنْ حَوْلِي فِي هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي عِشْتُ وَمَعْدَةً فِيهِ وَكَانَتِ الْوَحْدَة وَيَاتِي وَسَتَكُونُ أَنْتَ أَنْتَ الْنَالَمِ بِعَيْنِ وَاحِدَة مِنْ الْمُعَلِي وَلَمْ أَكُنْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْعِلَى يَعْيشُ ابْنِي يَعْيشُ ابْنِي يَعَيْنِ وَاحِدَةٍ... وَلَاتَ الْمُعْلِعُ مُولُولُ عَلَى الْمُعْلِعُ أَنْ أَنْتِي يَسْتَطِيعُ رُوْيَةَ الْعَالَم بِعَيْنِي. وَلِدَاد ... أَعْطَيْتُكَ عَيْنِي ... وَكُنْتُ فَحُورًا، وسَعِيدةً جِداً الْأَنَّ ابْنِي يَسْتَطِيعُ رُوْيَةَ الْعَالَم بِعَيْنِي. ... وَكُنْتُ فَحُورًا، وسَعِيدةً جداً الأَنَّ ابْنِي يَسْتَطِيعُ رُوْيَةَ الْعَالَم بِعَيْنِي. ... وَكُنْتُ فَحُورًا، وسَعِيدةً جداً الأَنْ ابْنِي يَسْتَطِيعُ رُوْيَةَ الْعَالَم بِعَيْنِي. ... وَكُنْتُ مُعُورًا، وسَعِيدةً جداً اللَّهُ الْنَ الْنِي يَسْتَطِيعُ رُوْيَةَ الْعَالَم بِعَيْنِي. ... وَكُنْتُ مُعْوِلًا اللْمَالَم يَعْلِي الْمَالَم الْمَالِم يَعْلِي الْمَلِي الْمُعْلِعُ الْمُ الْمَالَم الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي



### مَا بَعِسْدَ النَّصِّ:

مَعَانِي الْكَلِمَاتِ:

يُخْفى: أَخْفَاه سَتَرَهُ وَكَتَمَهُ.

السُّخْرِيَةُ: الْهُزْءُ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لِإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَتِينِ الْآتِيَتِينِ:

الْفُضُولُ، يَذْرفُ.

### نَشَاطٌ:

• اسْتَخْرِجِ الْبَدَلَ مِنَ النَّصِّ مُبَيِّنًا نَوْعَهُ؟

## نَشَاطُ الْفَهِم وَالْأَسْتِيْعَاب:

• سُئِلَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسلمِ): (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟ قَال: أُمُّك، قِيل النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟ قَال: أُمُّك، قِيل اللهُ مَنْ؟ قَال: أُمُّك، قِيل: أُمُّك، قِيل: أُمُّك، قِيل: أُمُّك المِمَاذَا كَرَّرَ اللهَ اللَّمُولُ الْكَرِيمُ ( أُمُّك ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ ( الأَبَ)؟



# الدَّرْسُ الثَّانِي: الْقَوَاعِدُ

## التَّوَابِعُ

عَزِيْزِي الطَّالِبَ هَذَا هُوَ التَّابِعُ الرَّابِعُ مِنَ التَّوَابِعِ وَهُوَ التَّوْكِيْدُ، وَلِكَي يَتَّضِحَ لَكَ مَعْنَى التَّوْكِيْدِ في اللُّغَة الْعَرَبيَّة فَهَاكَ هَذَا الْمثَالَ: لَو قَالَ أَحَدُهُم: (جَاءَ الْمُديْرُ) فَيُحْتَمَلُ هَذَا الْقَوْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُدِيْرُ بِنَفْسِهِ قَدْ جَاءَ أَوْ جَاءَ مُعَاوِنُهُ أَوْ أَمْرُهُ، وَلَكِنْ لَو قَالَ الْقَائِلُ: (جَاءَ الْمُدِيْرُ الْمُدِيْرُ) فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءِ وَاحِدِ وَهُو أَنَّ الْمُدِيْرَ نَفْسَهُ جَاءَ دُوْنَ غَيْرِه، وَهَذَا الْمَعْنَى تَحَقَّقَ بِفَضْل تَكْرَارِ الْفَاعِلِ (الْمُدِيْر)، فَالتَّوْكِيْدُ تَابِعُ يُؤْتَى بِهِ لِتَقْوِيَةِ مَا قَبْلَهُ (الْمُؤكَّد) فِي الذِّهْن وَتَأْكِيْدِهِ،

وَهَذَا مَا يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بأُسْلُوبِ التَّوْكِيْدِ ﴿ اللَّهُ فَالْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُسَاوِرُهُ مِنْ شَكِّ حَوْلَهُ ) وهو نوعان : التَّوْكِيْدُ اللَّفْظيُّ يَجِبُ أَنْ تتوافرَ في اللَّفْظِ المُكرَّرِ الشُّروطُ

وَالتَّوْكَيْدُ المَعَنُويُّ.

 التَّوْكيْدُ اللَّفْظيُّ: يَكُوْنُ هَذَا النَّوْعُ منَ التَّوْكيْد بتَكْرَارِ الْكَلِمَةِ الْمُرَادِ تَوْكِيْدُهَا، مِثْلَ: مَعَ حُبِّي لَكَ . . . يَاوَلدي يَا وَلدي . .

وَيَكُوْنُ التَّوْكِيْدُ اللَّفْظيُّ بتَكْرَار الْكَلِمَةِ بلَفْظِها وَمَعْناهَا وَاللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ:

- الْفِعْلَ: مِثْلَ: (أَحَسَّ أَحَسَّ الْوَلَدُ).
- جُمْلَةً فِعْلَيَّةً: مِثْل: (جَاءَ الْمُدِيرُ جَاءَ الْمُدِيرُ).
  - اسْمًا: مثْلَ: (زیدٌ زیدٌ ناجحٌ).
- جُمْلَةً اسْمِيَّةً: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ ﴾ (الشرح: ٥-٢).

الَّذِي هُوَ ( تَقْويَةُ الْمَعْنَى فِي نَفْس السَّامِع وَإِزَالَةُ مَا لَيْسَ كلُّ تَكْرار هُوَ تَوْكِيْدٌ لَفْظيٌّ إِذ الآتية:

- آنْ يَكُونَ منْ لَفْظِ الْكَلِمَةِ وَمَعْناهَا.
  - يُمكنُ الاستغناءُ عَنْهُ.
  - لَيسَ أحدَ رُكْني الجُمْلَة.

مثْلَ قَوْله تَعَالَى: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ "» (الروم:٥٥) فَكُلمةٌ (سَاعَةُ) لاتُفيدُ التَّوْكَيْدَ اللَّفْظيَّ.

- شِبْهَ جُمْلَة: مِثْلَ (إِبْتَعَدَ مِنْ أُمِّهِ مِنْ أُمِّهِ مِنْ أُمِّهِ).
- يُؤكُّد الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ بالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ مِثْلَ: (إِياكَ إِياكَ التكبرَ). وَكَذَلَك يُؤكُّدُ الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ بالضَّمير الْمُنْفَصِل مثْلَ: ﴿ أُصِبْتَ أَنْتَ وَفَقَدْتَ عَيْنَكَ الْيُمْنَى ﴾. وَكَذَلك الضَّميرُ الْمُسْتَترُ بالضَّمِيرِ الْمُنفَصِلِ مِثْلَ: ﴿ عَاشَ هُوَ فِيه طُفُولَتَهُ مَعَ أُمِّهِ ﴾ ، عُدْ إلى الْجُمَل السَّابقة تلاحظْ أنَّ اللفظَ (الاولَ) يُعرَبُ بحسب موقعه في الجُمْلَة أما اللَّفظُ الْمُكررُ (الثَّانِي) فَيَكُونُ تَابِعًا فِي الإِعْرابِ الى الاسْم الأَوَّلِ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا أو مَنْصُوبًا أو مَجْرُورًا عَلَى أَنَّهُ تَوْكَيْدٌ لَفْظيٌّ.

## ٢. التَّوْكِيْدُ المَعْنَويُّ: تُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّوْكِيْد الْفَاظُ مُحَدَّدَةٌ وهو تَكْرارٌ للمُؤكَّد بِمَعْناهُ لابلَفْظه، والألفَاظُ، هيَ (نَفْسٌ، وَعَيْنٌ، وَكُلُّ، وَعَامَّةٌ ، وَكلا ، وَكلْتَا)، وَيُشْتَرَطُ فِيها مَايَأْتي :

- أَنْ تُسبقَ بِالْمُؤكَّدِ.
- أَنْ تُضافَ إلى ضَمِير يَعُودُ عَلَى الْمُؤكَّدِ ويُطابقُهُ.
  - يُمْكنُ الاسْتغْنَاءُ عَنْها.
  - تُعرَبُ إِعْرابَ الْمُؤكَّد.

## فَائلُدُةُ:

إِذَا أُرِيدَ تَوْكِيدُ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِل أَو الْمُسْتَتر (تَوْكِيْدًا مَعْنَويًا)، وَجَبَ تَوْكِيدُهُ أَوَّلًا بِالضَّميرِ الْمُنْفَصِل مثل: (لَقَد أَحْبَبْتُكَ كثيرًا وَطَالَما أَحْبَبْتُ أَنَا نَفْسى . . . ) وَكَذَلك قَوْلُنَا: (جئتُ أنا نَفْسى)، (ذَهَبُوا هُم أَنْفُسُهُم)، (عليٌّ سَافَرَ هُوَ نَفْسُهُ)..

يَجْوزُ أَنْ تُجَرَّ كَلَمَتَا (نَفْسُ وَعَيْنُ) بـ (الباء) الزَّائدَة نَحْوُ: (جَاءَ عَليٌّ بنَفْسه) فَتَكُونُ الْبَاءُ حَرْفَ جَرٍّ زَائد للتوْكيد وَ ( نَفُس ) اسْمٌ مَجْرُورٌ لَفْظًا مَرْفُوعٌ مَحَلَّا عَلَى أنه تَوْكِيْدُ مَعْنَويٌ.

١. نَفْسٌ، وَعَيْنُ: تُسْتَعْمَلُ (نَفْسٌ، وَعَيْنٌ) لدِفْع كُلُ فَائِلَدُةُ: الاحتِمَالِ عَنْ عَدَم إِرادَةِ المُؤَكَّدِ (يُحَاوِلُ أَنْ يُخْفَى عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ تِلْكَ الطَّاهِيَةَ أُمُّهُ نَفْسُهَا). وَتُضَافَان إِلَى ضَمِيْر يُنَاسِبُ الْمُؤكَّد، فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا، قُلْنَا: (نَفْسُه وَعَيْنُه)، وإِنْ كَانَ الْمُؤكَّدُ مُفْرَدًا مُؤنَّتًا قُلْنَا: (نَفْسُهَا وَعَيْنُهَا).

أَمَّا فِي حَالِ التَّثْنيَةِ والْجَمْعِ، فَإِنَّنا أَوَّلًا نَجْمَعُ (نَفْسًا وَعَيْنًا) عَلَى (أَفْعُل)، فَنَقُولُ: (أَنْفُس وَأَعْيُن)، ثُمَّ نُضِيْفُهمَا إلى ضَمِيْر يُنَاسِبُ المُؤكَّد مِثْلَ: (نَجَحَ الطَّالبَانِ الْمُجْتَهدانِ أَنْفُسُهُمَا وأعْيُنُهما)، و (نَجَحَت الطالبَتَان الْمُجْتَهدتَان أَنْفُسُهُما وأعْيُنُهما) و (شَارَك الطَّيارونَ أَنْفُسُهم وأعْيُنُهم فِي الاسْتِعْرَاض) و (شَارَكَتِ النِّسَاءُ الْعِرَاقيَّاتُ أَنْفُسُهُنَّ أو أعْيُنُهُنَّ فِي بِنَاءِ الْوَطَن).

المُتَنَّى الْمُذَكَّر وَالْمُؤنَّث، مثلَ مَا وَرَدَ في النَّصِّ:

أُمُّهُ أَوْ يَدْفِنَ نَفْسَهُ وَأَمَّهُ كِلَيْهِمَا).

(الْمُهَنْدسَان).

٢. كِلاً وَكِلْتا: تُسْتَعْمَلانِ لإِزَالةِ الاحْتِمَال عَن ( وَتَمَنَّى لَوْ كَانَ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَدْفِنَ نَفْسَهُ أَوْ يَدْفِن

> ومثْلَ قَوْلنَا: (الْمُهَنْدسَان كلَاهُما بَارِعَان) ف (كِلَاهُمَا) تَوْكِيْدٌ مَعْنَوِيٌّ مَرْفُوعٌ لِلْمُؤكَّد

### فَائلُدُةً: ٣. كُلُّ وَجَمِيْعٌ وَعَامَّةُ: تُسْتَعْمَلُ هَذه الْأَلْفَاظُ

للدَلَالَة عَلَى الْإِحَاطَة وَالشُّمُوْلِ مثْلَ الأمْثَلة الْوَاردَة فِي النَّصِّ السَّابق (مَتَى تَمُوتِينَ وَتَخْتَفِينَ مِنْ حَيَاتِي كُلِّهَا )، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٥ (يس: ٣٦). وَقَوْلُنَا: مَرَرْتُ بالأصْدقَاء عَامَّتهم.

تُعْرَبُ (كِلاً وَكِلْتَا) إعْرابَ الْمُثَّني بالأَلِف رَفْعًا وَبالياء نَصْبًا وَجَرًّا إِذَا أَضِيفَتَا إلى الضَّمير.

أُمَّا إِذَا أُضِيَفتا إِلَى اسْم ظَاهِرٍ فَانَّهُمَا تُعْرَبانِ بَحسَبِ مَوْقعِهما مِنَ الْجُمْلَةِ وَبِالحَرَكَاتِ الْمُقَدَّرَةِ عَلَى آخِرهِمَا، وَلا يُعْرِبان تَؤْكِيْدًا.

لَفْظَةُ (أَجْمَع) منْ أَلْفَاظ التَّوْكيْد الْمَعْنَوِيِّ الَّتِي لا تُضَافُ أبدًا، ولا تَدْخُلُ عَلَيْها الباءُ، والأفصَحُ أَنْ تَسبقَها كَلْمَةُ (كُلّ) مُضَافةً إلى ضَمِيْر مُنَاسِبِ لِلْمُؤكّدِ «فَسَجَدَ الْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠٥ (الحجر: ٣٠).

### خُلَاصَةُ الْقَوَاعد:

التَّوْكِيْدُ: تَابِعٌ يُؤْتَى بِهِ لِتَقْوِيَةِ مَا قَبْلَهُ (الْمُؤَكَّدُ) فِي الذِّهْنِ، وَتَأْكِيْدِهِ. وَهَوَ أُسْلُوبٌ تُسْتَعْمَلُ فِيْهِ ٱلْفَاظُ مَخْصُوْصَةٌ مِنْ أَجْلِ تَثْبِيتِ مَعْنَى مُعَيَّنٍ فِيْ نَفْسِ السَّامِعِ أَوِ الْقَارِئ، وَالْأَوْ كَيْدُ اللَّهُ فَلْيُ وَالتَّوْ كِيْدُ المَعَنُوِيُّ. وَالْوَالَةِ مَا يُسَاوِرُهُ مِنْ شُكُوكٍ حَوْلَهُ، وَهُو نَوْعانِ: التَّوْكِيْدُ اللَّفْظيُّ وَالتَّوْكِيْدُ المَعَنوِيُّ.

١. التَّوْكِيْدُ اللَّفْظِيُّ: يَكُوْنُ هَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّوْكِيْدِ بِتَكْرَارِ الْكَلِمَةِ الْمُرَادِ تَوْكِيْدُهَا.

٢. التَّوْكِيْدِ الْمَعْنويُّ: تُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّوْكِيْدِ الْفَاظُ، هِيَ: (نَفْسٌ، وَعَيْنٌ، وَكُلٌّ، وَجَمِيْع وعَامَّةُ، وَكِلَا، وَكِلْا، وَكِلْاً).

وَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَابِدُّ مِنْ تَوَافِرِ الشُّرُوطِ التَّالِيَة فِيها:

- تُسْبَقُ بِالمُؤكَّدِ .
- تُضَافُ إلى ضَمِيرٍ.
- يُمكِنُ الاسْتغْناءُ عَنْها.
- تُعْرَبُ إعْرابَ المُؤكّد.

## تَقْويهم اللِّسَانِ:

(قَرَأْتُ الْمَوْضُوْعَ ذَاتَهُ) أم (قَرَأْتُ الْمَوْضُوعَ نَفْسَهُ)؟

قُــلْ: قَرَأْتُ الْمَوْضُوعَ نَفْسَهُ.

ولا تقل: قَرَأْتُ الْمَوْضُوْعَ ذَاتَهُ.

السَّبَبُ: لأَنَّ كَلِمَةَ ( ذَاتَهُ ) لَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْكِيْدِ الْمَعْنَوِيِّ كَمَا رَأَيْتَ فِي مَوْضُوْعِ التَّوْكِيْدِ الْمَعْنَوِيِّ كَمَا رَأَيْتَ فِي مَوْضُوْعِ التَّوْكِيْدِ .

## حَلِّلْ وَأَعْرِبْ: كَافَأَ الْمُديْرُ الْمُتَفوِّقيْنَ جَميْعَهم.

تَــُذَكُّونِ اللَّهِ عُلَ المَاضِيَ يُبْنَى عَلَى الفَتْح إذا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ شَيءٌ أو اتَّصَلتْ بِهِ تَاءُ التَّأنيث السَّاكِنَةُ. وأنَّ كُلَّ فِعْل يَحْتَاجُ إلى فَاعل. وأنَّ المْفعُولَ به إذا كَانَ جَمْعَ مُذكَّر سَالمًا يَكُونُ مَنصُوبًا وَعَلَامةُ نَصْبه الياءُ.

تَعَلَّمْتَ: النَّاوْكِيْدَ المَعْنَوِيُّ يَكُونُ بِالفَاظِ خَاصَّةِ وَمِنْهَا كَلِمَةُ (جَمِيْع)، وَأَنَّ التَّوْكِيْدَ يَتْبَعُ المُؤكَّدَ فِي الإِعْرَابِ.

### الْإِعْرَابُ:

كَافَكُ: فِعْلُ مَاضِ مَبْنيٌّ على الْفَتْح.

الْمُديْسِرُ: فَاعلُ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعه الضَّمَّةُ الظَّاهرَةُ عَلَى آخره.

الْمُتَغَوِّقِينَ: مَفْعُوْلٌ به مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبه الْياءُ لأَنَّهُ جَمعُ مُذَكَّر سَالمٌ.

جَميْعَهُم: تَوْكِيْدٌ مَعْنَوِيٌّ مَنْصُوبٌ وَعَلامَةُ نَصْبِهِ الْفَتَحةُ الظَّاهِرةُ عَلَى آخرهِ.

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتية: (انْتَصَرَ انْتَصَرَ الْحَقُّ).

# التَّمْرِينَاتُ

## التَّمْرِينُ ( ١ ): اسْتَخْرِجِ التَّوكِيدَ اللَّفْظِيَّ مِمَّا يَأْتِي وَبَيِّنْ نَوْعَ المُكرَّرِ؟

- ١. قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا» (الفجر: ٢١).
- ٢. قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ ﴾ (طه: ٥٨).
  - ٣. قَالَ الشَّاعرُ:

فَصْبِرًا فِي مَجَالِ المَوتِ صَبْرًا فِم انَيْلُ الخُلُودِ بِمُسْتَطَاعِ ٤. قَالَ الشَّاعرُ:

ألقاهُ في اليمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبتلَّ بالْمَاءِ ٥. نَعَمْ نَعَمْ لِكُلِّ يَدِ تَهْدِمُ وَتُدَمِّرُ

## التَّمْرِينُ (٢): عَيِّن التَّوْكِيْدَ وَنَوْعَهُ وَإِعْرَابَهُ فِي الآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ وَالِعَبَارَاتِ الآتية:

١. قَالَ تَعَالَى: ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ( يونس: ٩٩ ) .

- ٢ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ (الحجر: ٤٣ ) .
- ٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ ﴾ (الاحزاب: ٥١).
  - ٤. قَالَ تَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحِقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ ۚ ﴾ (الفتح: ٢٨).
    - ٥. قَالَ الشَّاعرُ:

يَامَنْ يرُجَّى لِلْشَدَائِدِ كُلِّها يَامَنْ اليهِ المُشْتَكَى والمَفْزعُ

### التَّمْرِينُ (٣): مَا الْفَرْقُ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ قَوْلنِا:

- ١. حَضَرَ الأُسْتَاذُ، حَضَرَ الْأُسْتَاذُ نَفْسُهُ، حَضَرَ الْأُسْتَاذُ بِنَفْسِهِ.
  - ٢. نَجَعَ مُحَمَّدُ، نَجَعَ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ . ٢
  - ٣. الطَّالِبَانِ كِلاهُمَا ناجِحانِ، كِلَّا الطَّالبِينِ ناجِحٌ

### التَّمْرينُ (٤):

- ١٠ اجْعَلْ كَلِمَةَ (الصَّدِيقَانِ) مُؤكَّدًا في ثَلَاثِ جُمَلٍ بَحيْثُ تَكُونُ فِي الأُولَى مُؤكَّدًا بـ (كَلَا) وَفِي الثَّالِثَة بكَلِمَة (نَفْسٌ).
- ٢. كَوِّنْ ثَلَاثَ جُمَلٍ تَسْتَعْمِلُ فِي الْجُمْلَةِ الأُولَى (كُلُّه) تَوْكِيْدًا مَنْصُوْبًا، وَفِي الثَّانِيةِ
   تَسْتَعْمِلُ كَلِمَةَ (أَعَيْنُهم) مَجْرُورَةً، وَفِي الثَّالِثَةِ تَسْتَعْمِلُ كَلِمَةَ (عَامَّتُهُنَّ) مَرْفُوعَةً.

# التَّمْرِينُ ( ٥): اجْعَلْ ( كُلُّ ، وَكِلًا ، وَكِلْتَا) فيما يلي تَوْكِيْدًا مَعْنَويًا وغيّرْ مَايلزم:

١. قَالَ الشَّاعِرُ:

كِلَّا كَفَّيَهِ بِالْمَعْرُوفِ بَحْرٌ وَكُلُّ صِفَاتِهِ عَلَا جَمِيلُ

٢ . قَالَ الشَّاعِرُ:

وَكُلُّ مُصِيبَاتِ الزَّمَانِ عَرَفْتُها سِوَى فُرقةِ الأحْبابِ هَيِّنَةَ الْخَطْبِ ٣. صُنْ كِلْتَا يَدَيكَ عَن الأَذَى.

## التَّمْرِينُ (٦): أعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ فِيَما يَأْتِي:

١. قَالَ الشَّاعِرُ:

وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّها كَفَى الْمَرِءُ نُبُلِّ أَنْ تَعُـدٌ معايبـهْ

٢. قَالَ الشَّاعرُ:

أَرَى البَيْنَ يَشْكُوهُ الأحبَّةُ كُلُّهُم فَيَارِبُّ قَرَّبْ دَارَ كُلِّ حَبِيبِ
٣. قَالَ الشَّاعرُ:

٣. قال الشاعِرُ:

خيرُ إخوانِك المُشَارِكُ فِي المُرِّ وأَيْنَ الشَّرِيكُ فِي المُرِّ أَينا السَّاعرُ: ٤. قَالَ الشَّاعرُ:

واخْفضْ جَنَاحَك لِلْأَقَارِبِ كُلِّهِمُ بِتَلَاللِّهِ وَاسْمَحْ لَهُمْ إِنْ أَذَنبُوا

# الدَّرْسُ الثَّالِثُ: التَّعْبيْـرُ

# أُوَّلاً: التَّعْبِيْرُ الشَّفَهِيُّ

# نَاقِشِ الْأَفْكَارَ التَّالِيَةَ مَعَ زُمَلَائِكَ وَمُدَرِّسِكَ ، مُعَزِّزًا كَلَامَكَ بِأَقُواَلٍ أَوْ أَشْعَارٍ ، أَوْ حِكَمٍ مَمَّا تَحْفَظُ :

١. قَالَ تَعَالَى: « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَصَالُهُ قَلَا ثُونَ قَلَ وَالِدَى شَهْرًا حَقَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَالِدَى شَهْرًا حَقَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِى فِي ذُرِيَّتِي إِلَيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ » (الأحقاف: ١٥).
 وأن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِى فِي ذُرِيَّتِي إِلَيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ » (الأحقاف: ١٥).
 إن الله تَعَالَى قَدْ أَوْدَعَ فِي قُلُوبِ الأُمَّهَاتِ الشَّفَقَةَ وَالعَطْفَ عَلَى الأبناءِ، فَمَهُما بَالغَ الابنُ فِي إكرام والِدَيْهِ فَلَنْ يَسْتَوْفِي واجبَهُما. نَاقِشْ ذَلِكَ.

٢. قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ): (برُّوا آبَاءَكُم تَبُرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُم).

لَيْسَ هُنَاكَ مَخْلَوُقٌ لَا يَشْعُرُ بِمَا لِلْوَالِدَيْنِ مِنَ الْوَلَاءِ الْجَمِيْلِ وَالْفَضْلِ الْجَزِيْلِ فَهُمَا سَبَبُ وُجُودِهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَقَد رَاعَيَاهُ مُرَاعَاةَ الْحَنَانِ وَالْإِكْرَامِ مُنْذُ الصِّغَرِ وَرَبَّيَاهُ جَهْدَ طَاقَتِهِما حَتَّى الْكَبَر. تَحَدَّثُ عَنْ ذَلكَ.

٣. قَالَ نَابِلِيُونُ يُبَيِّنُ دَوْرَ الْمَرْأَةِ (إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَهُزُّ السَّرِيْرَ بِيمينِهَا، تَهُزُّ الْعَالَمَ بِيَسَارِها) ماذا يَعْنى قَوْلَهُ؟ تَحَدَّثْ عَنْ ذَلكَ.

٤. كَيْفَ تَكُوْنُ الأُمُّ هِي الْمَدْرَسَةَ الأُولَى؟

٥. كَيْفَ نُعَبِّرُ عَنْ مَحَبَّتِنَا لِلأُمِّ؟

## ثانياً: التَّعْبِيْرُ التَّحْرِيْرِيُّ

الأمُّ مَدْرَسةٌ إِذا أُعدَدْتَها أعدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأعْراقِ

الأمُّ هِيَ الْأَرْضُ الطَّيِّبَةُ، وَهِي الْفَنُّ وَالْجَمَالُ وَالْحِيَاةُ، تُعْطِي، تَهَبُ، تَبْذُلُ، تُعَلِّمُ تُرَبِّي تُنْشِيءُ، دُونَ مُقَابِل، إِنَّهَا صَانِعَةُ الْأَمْجَادِ وَبَانِيَةُ الْحَضَارَاتِ.

انْطَلِقْ مِنْ هَذِهِ الْمَقُولَةِ لِكِتَابَةِ مَوْضُوعِ تَعْبِيْرٍ تُبَيِّنُ فِيْه مَكَانَةَ الْأُمِّ وَدَوْرَها فِي الْمُجْتَمَعِ.

# الدَّرْسُ الرَّابِعُ: الأَدَبُ

# الشَّريْفُ الرَّضِيُّ

هُو أَبُو الْحَسَنِ الْمُلَقَّبُ بِالرَّضِيِّ؛ مُحَمَّدٌ بِنُ الحُسَينِ بِنِ مُوسَى بِنِ مُحَمَّدٍ بِنِ مُوسَى بِنِ مُوسَى بِنِ مُوسَى الكَاظِمِ (عَلَيْهِ السَّلامُ)، وُلِدَ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ (٣٥٩ للهجرةِ)، وَنَشَأَ فِي بَيْتِ عِزِّ وَشَرَفٍ وَفِي بِيْئَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَأَدَبِيَّةٍ، إِذْ شَبَّ عَالِمًا شَاعِرًا طَمُوحًا إلى الْمَجْدِ، نَزَّاعًا إلى العُلَى. عَاصَرَ الشَّاعِرُ ثَلاثَةَ خُلفَاءَ مِنَ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ هُم: الْمُطيعُ لله، وَالقَادِرُ بِالله، وَالطَائعُ عَاصَرَ الشَّاعِرُ ثَلاثَةَ خُلفَاءَ مِنَ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ هُم: الْمُطيعُ لله، وَالقَادِرُ بِالله، وَالطَائعُ لله، وَكَانَ دَوُوبَا فِي التَّالِيْفِ وَفِي التَّصْنِيْفِ إِذْ تَرَكَ آثَارًا جَلِيلَةً مُهِمَةً، تُوفِّيَ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ (٢٠٤ للهِجْرَةِ). وَأَهَمُّ مُؤلَّفَاتِهِ هِيَ: حَقَائِقُ التَّأُويْلِ فِي مُتَشَابِهِ التَّنْزِيلِ، وَتَلْخِيصُ البَيَانِ عَن مَجَازَاتِ القُرآنِ، وَالمَجَازَاتُ النَّبُويَّةُ ، وَخَصَائِصُ الأَئمَةِ، وَدِيْوَانُ شِعْرِهِ.

مِنْ قَصَائِدِهِ المُؤَثِّرَةِ فِي رِثَاءِ وَالدَتِهِ السَّيِّدَةِ الفَاضِلَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّاصِرِ؛ قَصِيدَتُهُ:

## (العُمْرُ رَوْحَةُ رَاكِب)

(لِلْدُرْسِ)

وَأَقُولُ لَوْ ذَهَبَ المَقَالُ بِدَائِي (1) لَوْ كَانَ بِالصَّبْرِ الجَمِيْلِ عَزَائِي لَوْ كَانَ بِالصَّبْرِ الجَمِيْلِ عَزَائِي آوِي إلى أُكْرُومَتِي وَحَيَائِي وَمَتَارِّتَهَ وَسَتَرْتُهَ اللهِ الْمُتَجِمِّ للا بِرِدَائِي وَسَتَرْتُهُ للهِ لِقَدِ اشْتَفَى أَعْدَائِي بِتَمَلْمُلِي لَقَدِ اشْتَفَى أَعْدَائِي لِتَكُدّسَتْ فِصَدَاءِ لِتَكَدّسَتْ عُصَبُ وَرَاءَ لِوائِي (٢) لَتَكَدّسَتْ عُصَبُ وَرَاءَ لِوائِي (٢) لِتَكَدّسَتْ فَكُنْتِ أَنْتِ فِدَاءِ مِعْبُ، فَكُنْتِ أَنْتِ فِدَاءِ صَعْبُ، فَكُنْتِ أَنْتِ فِدَاءِ صَعْبُ، فَكَيْفَ تَفَرّقُ القُدرَبَاءِ قَقَى الْإِسْرَاءِ (٣) قَضَّى اللّغُوبَ وَجَدَّ فِي الإِسْرَاءِ (٣)

أَبْكِيكِ لَوْ نَقَعَ الغَلِيلِ لَ بُكائي وَأَعَصُوذُ بِالصَّبْرِ الجَمِيلِ تَعَزّيَكَ وَأَعَصُوذُ بِالصَّبْرِ الجَمِيلِ تَعَزّيَكا طَورًا تُكَاثِرُني الدُّمُوعُ وَتارَةً كَمْ عَبْرَةٍ مَوّهْتُهَا بِأَنَامِلِي كَمْ عَبْرَةٍ مَوّهْتُهَا بِأَنَامِلِي أَبُدِي التَجَلَّدَ للعَدُوِّ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَرَى مَا كُنْتُ أَذْخُرُ فِي فِدَاكِ رَغِيبَةً مَا كُنْتُ أَذْخُرُ فِي فِدَاكِ رَغِيبَةً لَوْ كَانَ يُدْفَعُ ذَا الحِمَامُ بِقُصوةً وَلَوْ كَانَ يُدْفَعُ ذَا الحِمَامُ بِقُصوةً وَتَفَرُقُ البُعَدَاءِ بَعْدَدَ مَصودةً وَتَفَرُقُ البُعَدَاءِ بَعْدَدَ مَصودةً وَكَانَ طُولَ العُمْرِ رَوْحَةً وَالجَبٍ وَكَانَ طُلُولَ العُمْرِ رَوْحَةً وَالجَبٍ

## اللُّغَــة:



(١) نَقَعَ الغَلِيل: أَروَاهُ.

الغَلِيلُ: حَرَارَةُ الحُزْنِ.

(٢) الحمَامُ: المَوتُ.

(٣) اللُّغُوبُ: التَّعَبُ والإعيَاءُ.

### تَحْليلُ النَّصِّ:

القَصِيدَةُ من ضِمْنِ غَرَضِ الرِثَاء؛ لأنَّ الشَّاعِرَ يَرثِي وَالدَّتُهُ، وَتَبْدو مَشَاعِرُ الحُزْنِ وَالأَلَمِ تَعْتَصِرُ القَوْلَ فِي الرِثَاءِ فِي نَفْسِهِ؛ فَيُصَرِّحُ أَنَّ البُكَاءَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُزِيلَ حَرَارَةَ الأَحْشَاءِ المُتَّقِدَةِ، وَأَنَّ القَوْلَ فِي الرِثَاءِ لا يُذهِبُ الحُزْنَ وَالمَرَضَ اللَّذين ألمَّا بهِ.

لكِنّ الشَّاعِرَ تَحَلَّى بِالصَّبْرِ وَتَجَمَّلَ بهِ؛ إذ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الأَفْضَلُ لِمَا حَلَّ بِهِ مِن بَلاءٍ، وَيَرجَعُ وَيُرجَعُ وَيُعْلِنُ عَن تَكَاثُرِ الدُّمُوعِ فِي عَيْنَيهِ تَارَةً؛ لأنَّ الحُزْنَ عَظِيمٌ بِفَقْدِ وَالِدَتِهِ، وَتَارَةً يَرجَعُ إلى حَيَائِهِ وَيُعْلِنُ عَن تَكَاثُرِ الدُّمُوعِ فِي عَيْنَيهِ تَارَةً؛ لأنَّ الحُزْنَ عَظِيمٌ بِفَقْدِ وَالِدَتِهِ، وَتَارَةً يَرجَعُ إلى حَيَائِهِ وَكَرَامَتِهِ وَيَتَحَمَّلُ وَيَصْبِرُ عَلَى هَذَا المَكْرُوهِ، وَفِي صُورَةٍ جَمِيلَةٍ مُؤَثِّرَةٍ يُوضِّحُ لنَا الشَّاعِرُ كَيْفَ يَمْسَحُ دُمُوعَهُ بأنَامِلِهِ، وَيُخْفِيهَا مُتَسَتِّرًا بردَائِهِ.

وَالسَّبَبُ حَتَّى يُظْهِرَ التَجَلُّدَ لأعْدَائِهِ؛ وَلكِنْ لَوْ عَلِمَ الأَعْدَاءُ بِنَفَادِ صَبْرِهِ لشَمَتُوا بهِ، وَيَتَمَنَّى الشَّاعِرُ أَنَّ المَوْتَ يُفْدَى؛ لاسْتَطَاعَ أَنْ يَفْدِيَ وَالدَّتَهُ بِنَفْسِهِ؛ وَلكِنْ لا يُمْكِنُ لَهُ ذلكَ، وَيَرَى الشَّاعِرُ أَنَّ المَوْتَ لا تُمْكِنُ مُوَاجَهِتُهُ بِقُوةٍ عَسْكَرِيةٍ وَلَوْ أَمكَنَ ذلكَ لَتَجَمَّعَتْ أُلوفُ النَاسِ خَلْفَهُ حَتَّى الْمَوْتَ لا تُمْكِنُ مُوَاجَهِتُهُ بِقُوةٍ عَسْكَرِيةٍ وَلَوْ أَمكَنَ ذلكَ لَتَجَمَّعَتْ أُلوفُ النَاسِ خَلْفَهُ حَتَّى يَفْدِي تلكَ العَزِيْزَةَ الغَاليَةَ.

وَيَتَمَنَّى طِوَالَ حَيَاتِهِ أَنْ يَكُونَ فِدَاءً لَهَا لَكِنَّهَا هِي مَن فَدَتْهُ بِنَفْسِهَا وَهذه طَبِيعَةُ الأُمِّ، وَيُرْسِلُ إليهَا عِتَابًا حَزِينًا لَطِيْفًا مُؤَثِّرًا بِقَوْلِهِ: إِنَّ تَفَرُّقَ الغُرَبَاءِ بَعْدَ المَوَدَّةِ صَعْبُ، فَكَيْفَ بِي وَأَنْتِ أَمَلِي إليهَا عِتَابًا حَزِينًا لَطِيْفًا مُؤَثِّرًا بِقَوْلِهِ: إِنَّ تَفَرُّقَ الغُرَبَاءِ بَعْدَ المَوَدَّةِ صَعْبُ، فَكَيْفَ بِي وَأَنْتِ أَمَلِي فِي الحَيَاةِ وَمُنْيَتِي وَأَقْرَبُ النَاسِ لِي؛ وَلكِنَّ هذه الدُنيَّا تُشْبِهُ فِي طُولِهَا ذِهَابَ الرَّاكِبِ إلى السَفرِ فَلا يَحْصَلُ مِنْهُ إِلَّا عَلَى التَّعَب وَالإَعْيَاء.

## أَسْئِلَةُ المُنَاقَشَة:

س : كَيْفَ وَصَفَ الشَّاعِرُ حَرَارَةَ الحُزْنِ فِي فِرَاقِ وَالدَتِهِ، وَمَاذا تَمَنَّى؟ اذْكُرْ ذلك شِعْرًا.

س ٢ : اذْكُرْ ثَلاثَةَ مُؤلَّفَاتِ للشَّاعِرِ، وَهَلْ كَانَ لَهُ دِيوَانُ شِعْرِ؟

س : أَرْجِع الكَلِمَاتِ التَّالِيةَ إلى أَبْيَاتِهَا فِي القَصِيْدَةِ:

عَبْرَةً، رَغِيْبَةً، الْحِمَامُ، اللَّغُوبُ

سع: لِمَاذا كَتَبَ الشَّاعِرُ القَصِيدَةَ؟ وَإِلَى أَيِّ غَرَضٍ شِعْرِيٍّ تَنْتَمِي؟



# مُعْجَمُ الطَّالِبِ

### (ثري)

أَثْرَى: ثَرِيَ ثَرَاءً: كَثُرَ مَالُهُ وَاسْتَغْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ فَهُو ثَرٍ وَثَرِيٌّ وَثَرَوَانُ وَهِيَ ثَرْوَى، وَأَثْرَى الرَّجُلُ: كَثُرَ مَالُهُ .

### (جور)

جَائِر: جَارَعَنِ الْقَصْدِ وَالطَّرِيقِ: مَالَ وَعَدَلَ، وَجَارَ فِي حُكْمِهِ: ظَلَمَ، وَيُقَال: جَارَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ جَائِرٌ.

### (ذرف)

يَذْرِفُ: ذَرَفَ الدَّمْعُ ذَرْفًا وَذُرُوفًا وَذَرِيْفًا: سَالَ، وَذَرَفَتِ الْعَيْنُ: جَرَى دَمْعُها وَذَرَفَتِ الْعَيْنُ دَمْعَها تَذْرِيْفًا وَذَرِيْفًا تَذْرِيْفًا وَذَرَفَ الدَّمْعُ ذَرْفًا: سَالَ، وَذَرَّفَتِ الْعَيْنُ دَمْعَها تَذْرِيْفًا وَتَذْرِافًا وَتَذْرَفَةً: صَبَّتُهُ.

### (ث ث)

رَتُّ الثياب: رَثَّ الثَّوْبُ: بَلِيَ، وَخَلُقَ، رَثَّتْ هَيْئَةُ الشَّخْصِ: قَبُحَتْ وَهَانَتْ. وَثَوْبٌ رَثِّ: غَيْرُ صَالِح لِلبْس، وَرَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ: ضَعُفَتْ وَهَانَتْ هَيْئَتُهُ.

### (عوز)

أَعْوَزَكَ: أَعْوَزَ الشَّيْءُ: عَزَّ فَلَمْ يُوْجَدْ، وَأَعْوَزَ الرَّجُلُ افْتَقَرَ وَأَعْوَزَ الشَّيْءُ فُلَانًا: قَلَّ عِنْدَهُ مَعَ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ، وَأَعْوَزَ الدَّهْرُ فُلَانًا: أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعَوَزَ.

### (عنم)

اغْتِنَام: اغْتَنَمَ يَغْتَنِمُ، اغْتِنَامًا، فَهُوَ مُغْتَنِمٌ، وَاسْمُ الْمَفْعُولِ مُغْتَنَمُ، وَاغْتَنَمَ الشَّيْءَ: عَدَّهُ غَنِيْمَةً، واغْتَنَمَ الْفُرْصَة: انْتَهَزَها، وَاسْتَثْمَرَهَا وَبَادَرَ إِلَيْهَا.

### (فوض)

مُفَاوَضَاتُ: مُفْرَدُها مُفَاوَضَةٌ، مَصْدَرُ الْفِعْلِ الرُّبَاعِيُّ: فَاوَضَ، وَالْمُفَاوَضَاتُ هِيَ: تَبَادُلُ الرَّأِي مَعَ ذَوي الشَّأْنِ فِيْهِ أَوْ ذَوي الْقَرَارِ بُغْيَةَ الْوُصُولِ إِلَى تَسْوِيَةٍ أَو اتِّفاقٍ، وَالْمُفَاوَضَاتُ مِنْها الْعَلَنِيَّةُ وَمِنْها الْمُفَاوَضَاتُ السِّرِيَّةُ.

### (فرط)

فْرْط: هُوَ تَجَاوُزُ الْحَدِّ، مِنْ فَرَطَ فُرُوطًا وَفَرْطًا، وَأَفْرَطَ: جَاوَزَ الْحَدَّ وَالْقَدْرَ فِي قَولٍ أَوْ فِعْل.

### (فني)

أَفْنَى: فَنِيَ الشَّيْءُ فَنَاءً: بَادَ وَانْتَهَى وُجُودُهُ، وَفَنِيَ فُلَانٌ: هَرِمَ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ، وَأَفْنَى الشَّيْءَ: أَنْهَى وُجُودَهُ، أَهْلَكُهُ، أَعْدَمَهُ، أَفْنَى الشَّيْءَ: أَنْهَى وُجُودَهُ، أَهْلَكُهُ، أَعْدَمَهُ، أَفْنَى عُمُرَهُ فِي خِدْمَةِ الْوَطَن، وأَفْنَى مَالَهُ فِي اللَّهُو، وأَفْنَى حَيَاتَهُ فِي الْعَمَل.

### (فضل)

الفُضُولُ: مَصْدَرُ الفِعْلِ (فَضُلَ) وَهُو مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ يُقَالُ: هَذَا مِنْ فُضُولِ القَوْلِ. وَاشْتِغَالُ الْمَرْءِ أَو تَدَخُّلُهُ فِيمَا لَا يَعْنِيه، وَأَثَارَهُ فُضُولُهُ - تَطَلَّعَ إِليْهِ الْمَرْءِ أَو تَدَخُّلُهُ فَيْمَا لَا يَعْنِيه، وَأَثَارَهُ فُضُولُهُ - تَطَلَّعَ إِليْهِ بِفُضُولٍ، وَالْفُضُولُ: رَغْبَةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ.

### (قوم)

الْقَوِيْمُ: قَوِيمٌ (مُفْرَدٌ): وَالْجَمْعُ: قِوَامٌ وقِيَامٌ، وَالْقَوِيْمُ: الْمُعْتِدِلُ غَيْرُ الْمُعْوَجِّ، وَرَأْيٌ قَوِيْمٌ أَو سُلُوكٌ قَوِيْمٌ، وَاللَّهُ عَيْرُ اللَّمُ عَيْرُ الْمُعْوَجِّ، وَرَأْيٌ قَوِيْمٌ أَو سُلُوكٌ قَوِيْمٌ، وَاللَّهُ الشَّاعِرُ: اللَّهُ عَدِلُ الْمُسْتَقِيْمَ، قَالَ الشَّاعِرُ: أَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### (مثل)

مِثَالِيًّا: مِثَالِيَّ (مُفْرَدُ): اسْمُ مَنْسُوبٌ إلى (مِثَال): وَهُوَ وَصْفٌ لِكُلِّ مَا هُوَ كَامِلٌ فِي بَابِهِ، وَيُقْتَدَى بِهِ، وَخُلُقٌ مِثَالِيُّ، وَزَوْجُ مِثَالِيِّ، وَسُلُوكُ مِثَالِيٌّ، وَالأُمُّ الْمِثَالِيَّةُ، وَالطَّالِبُ الْمِثَالِيُّ. وَمَنْ يَتَّخُذُ لِنَفْسِهِ مَثَلًا أَعْلَى يَتَّبُعُهُ فِي حَيَاتِهِ.

الْمِحْنَةُ: مُحِنَ فُلَانٌ وَقَعَ فِي مِحْنَةٍ فَهُو مَمْحُونٌ، مُحِنَ يُمحَن، مَحْنًا، والْمَفْعُولُ مَمْحُونٌ، ومُحِنَ الشَّخصُ: وَقَعَ فِي مِحْنَةٍ، والْمِحْنَة (مُفْرَدٌ): جَمْعُ مِحْنَاتٍ وَمِحَنٍ: وَهِيَ بَلَاءٌ وَشِدَّةٌ، وَمَا وَمُحِنَ الشَّخصُ: وَقَعَ فِي مِحْنَةٍ، والْمِحْنَة (مُفْرَدٌ): جَمْعُ مِحْنَاتٍ وَمِحَنٍ: وَهِيَ بَلَاءٌ وَشِدَّةٌ، وَمَا يُمْتَحَنُ الشَّخصيَّةَ أُو يُمْتَحَنُ الإِنْسَانُ بِهِ مِنْ بَليَّةٍ، وَتَجْرِبَةٍ شَدِيدةٍ مُؤْلِمةٍ، وَبِخَاصَّةٍ تِلْكَ الَّتِي تَمْتَحِنُ الشَّخصيَّةَ أُو الْقُدْرَةَ عَلَى التَّحَمُّل.

### (نکف)

يَسْتَنْكِفُ: اسْتَنْكَفَ مِنَ الشَّيْءِ وَعَنْهُ: أَنِفَ وَامْتَنَعَ، وَيُقَالُ: اسْتَنْكَفَ عَنِ الْعَمَلِ: امْتَنَعَ مُسْتَكْبِرًا، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ (وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ) (النساء:١٧٣) وقوله تعالى: (لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ) (النساء:١٧٢).

### (نفي)

يُنافِي: نَافَى يُنَافِي، مُنَافَاةً، فَهُوَ مُنَافٍ، وَالْمَفْعُولُ مُنَافًى، نَافَى الأَمْرَ: عَارَضَهُ، وخَالفَهُ، وبَاينَهُ، وَسُلُوكٌ مُنَاف لِلأَخْلاق، أَيْ مُخَالفٌ.

### (وثق)

تَتَوَثَّقُ: تَوَثَّقَ مِنْ: يَتَوَثَّقَ، تَوَثُّقًا، فَهُو مُتَوَثِّقُ، وَالْمَفْعُولُ مُتَوَثَّقُ فِيْهِ، تَوَثَّقَتِ الْعُقدةُ: تَشَدَّدَتْ، وَالْمَفْعُولُ مُتَوَثَّقُ فِيْهِ، تَوَثَّقَتِ الْعُقدةُ: تَشَدَّدَتْ، وَتَوَثَّقت الْعَلَاقَاتُ بَيْنَ الْبَلَدَيْن: قَويَتْ.

# الْمُحَمَّرُ لِللَّهُ

| ٣   | الْمُقَدَّمَةُ                                        |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٥   | الْوَحْدَةُ الأَوْلَى مَكَارِمُ الأَحْلاق             |
| ٦   | الدرس الأول المطالعة                                  |
| ٨   | الدرس الثاني القواعد (المبتدأ والخبر)                 |
| 10  | الدرس الثالث الأدب ( في العصر الأمويّ )               |
| 19  | الفرزدق                                               |
| ۲ ۳ | شذرات بلاغية (التورية)                                |
| 77  | الْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ الصَّبْرُ                    |
| ۲٧  | الدرس الأول المطالعة                                  |
| 79  | الدرس الثاني القواعد (كان وأخواتها)                   |
| 27  | الدرس الثالث التعبير                                  |
| ٣٨  | الدرس الرابع الأدب (ليلي الأخيلية)                    |
| ٤١  | الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ الْوَفَاءُ                   |
| ٤٢  | الدرس الأول المطالعة                                  |
| ٤٥  | الدرس الثاني القواعد (إنَّ وأخواتها)                  |
| 01  | الدرس الثالث الأدب ( جميل بثينة )                     |
| ٥ ٤ | شذرات بلاغية (حسن التعليل)                            |
| 07  | الْوَحْدَةُ الرَّابِعَةُ الثِّقَـةُ                   |
| ٥٧  | الدرس الأول المطالعة                                  |
| 09  | الدرس الثاني القواعد (أفعال المقاربة والرجاء والشروع) |
| ٦٤  | الدرس الثالث التعبير                                  |
| 70  | الدرس الرابع الأدب (النثر في العصر الأمويّ)           |
| 77  | عبد الحميد الكاتب                                     |

| ٧.    | الْوَحْدَةُ الْخَامِسَةُ قَهْرُ الصِّعَابِ    |
|-------|-----------------------------------------------|
| ٧١    | الدرس الأول المطالعة                          |
| ٧٤    | الدرس الثاني القواعد (التوابع- النعت)         |
| ٨٣    | الدرس الثالث الأدب ( الأدب في العصر العباسي ) |
| ٨٥    | بشار بن برد                                   |
| ۸٧    | شذرات بلاغية (التكرار)                        |
| ٨٩    | الْوَحْدَةُ السَّادِسَةُ الْعَفَافُ           |
| ۹ ۰   | الدرس الأول المطالعة                          |
| 9 m   | الدرس الثاني القواعد (العطف)                  |
| 1 • 1 | الدرس الثالث التعبير                          |
| 1.7   | الدرس الرابع الأدب ( العباس بن الأحنف )       |
| ١ • ٤ | الْوَحْدَةُ السَّابِعَةُ حِكْمَةُ اللهِ       |
| 1.0   | الدرس الأول المطالعة                          |
| ١ • ٨ | الدرس الثاني القواعد (البدل)                  |
| ١١٦   | الدرس الثالث الأدب ( أبو العلاء المعري )      |
| 119   | شذرات بلاغية (الاقتباس)                       |
| 171   | الْوَحْدَةُ الثَّامِنَةُ الْأُمُّ             |
| 177   | الدرس الأول المطالعة                          |
| 170   | الدرس الثاني القواعد (التوكيد)                |
| 177   | الدرس الثالث التعبير                          |
| 1 44  | الدرس الرابع الأدب ( الشريف الرضي )           |
| ١٣٦   | مُعْجَمُ الطَّالِبِ                           |
| 1 4 9 | الْمُحْتَوَيَاتُ                              |